# مصحف

# أصحاب الصلة قالون وابن كثير وأبو جعفر

مراجعة

فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس.

اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطى من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- منهجي في هذا المصحف أصحاب الصلة ، كالآتي:
- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش.

فما اتفق فيه أصحاب الصلة من كلمات وأحرف، واختلفوا فيه عن حفص، جعلته باللون البنفسجي؛ كذلك لونت ميم الجمع بهذا اللون – البنفسجي –.

وما اختلف فيه أصحاب الصلة من كلمات وأحرف، جعلته باللون الأحمر.

- وجعلت الخلاف من الشاطبية والدرة واقتصرت عليهما.
- وقمت بتلوين صلة هاء الضمير لابن كثير باللون الأخضر، ونوهت عليها في الهامش.
  - وقمت بتلوين الإبدال والإخفاء لأبي جعفر باللون اللبني.
- وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير من قراءته على مشايخه:
  - فمن رواية قالون من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق أبي نشيط.
    - ومن رواية البزي من قراءته على شيخه أبي جعفر الفارسي من طريق أبي ربيعة.
  - ومن رواية قنبل من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق ابن مجاهد.
    - وأما قراءة أبي جعفر فتؤخذ من سند ابن الجزري من تحبير التيسير: - فمن رواية ابن وردان من كتاب الموضح والمفتاح لابن خيرون العطار.
      - -- ومن رواية ابن جماز من كتاب المستنير لابن سوار.

والأسانيد المذكورة نص عليها صاحب التيسير الإمام أبو عمرو الداني في كتابه.

كما نص عليها الإمام ابن الجزري في أسانيده في تحبير التيسير.

وعلى هذا أخذنا بالوجه المقدم في الأداء من كل قراءة ورواية حسب السند المتقدم آنفاً.

• وختاماً: أحمد الله تعالى على التمام، وأصلي وأسلم على نبيه ، فهذا جهد المقل – أسأل الله أن يتقبله - وما قصدت به إلا إعانة الطالبين، وتوجيه الراغبين. والله من وراء القصد.

وقد منّ الله على بكتابته، وقرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغرى والكبرى، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

فالحمد لله وحده...

الصلة للبن كثير

﴿ عَلَيْهِمْ ۞ ﴾ الأولى رأس آية عند أبو جعفر وقالون ولا يعدان البسملة آية. وابن كثير يعد البسملة، ولا يعد ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُو ﴾ رأس آية.

#### سُورَةُ البَقَرَةِ سورة البقرة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٥ ﴿ الَّمْ ﴾ أبو جعفر بالسكت على كل الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيدِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ولا يعدها المكي والمدنى رأس آية ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ فهي غير معدودة للجميع. ا فِيةِ ع يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن ابن كثير بصلة هاء الضمير. قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن الله يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

﴿ بِمَآ أُنزِلَ ﴾﴿ وَمَآ أُنزِلَ ﴾ قالون يمدها بالمراتب الثلاث، بحركتين وثلاث وأربع والثاني يتبع الأول في المد. والمقدم قصر المنفصل حركتين للجميع. ۞﴿ أُوْلَــَيْكَ ﴾ قالون يمدها بفويق القصر.

المتفق عليه

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير

بالتسهيل.﴿ ءَأَنذَرْتَهُمُو ﴾

١٥ ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ ﴾

قالون وابن كثير بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال.

١٤٠٤ يُكَذِّبُونَ ﴾

الجميع بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

﴿ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَا ﴾ الجميع بالإبدال واواً مفتوحة وصلاً.

١٠٥٥ أمستَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر ضم الزاي وحذف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَآ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُوٓاْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ

١ يُومِنُونَ ﴾ ٨ ﴿ بِمُومِنُينَ ﴾ ٣ ﴿ أَنُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرُقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ لَكَمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَـا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ١

(الله فيه على الله معا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ١٠٠٥ ﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَلْذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبِلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ عَمْتَشَابِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ ۗ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ـ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمُ اللَّهَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمُ

الَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ مِنْ الْمُنْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلَيْفِقِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْفِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللّلِي الْمُنْفِقِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْكِمِ عِلْمُ اللّلِي الْمُنْفِقِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللّلِي اللَّهِ عِلْمُ اللّلِي الْمُعِلَّ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلَا عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَمِ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلَام

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء

📆 ﴿ فِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَمِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُوني بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىٰ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ و هُ وَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

الجميع بفتح الياء.

# ﴿ أَنْبُونِي ﴾

أبو جعفر بضم الباء وحذف الهمزة.

# الله ﴿ هَنَّوُلاَّ • إِن ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

# ﴿ هَلَوُلاَّءِ إِن ﴾

وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

# ﴿ هَلَوُ لَآءِ يَن ﴾

الْمَلَيِكَةُ ﴾ ﴿ لِلْمَلَيِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وصلاً.

# الشِيتُمَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً.

#### ﴿ عَادَمَ ﴾

ابن كثير بفتح الميم.

#### ﴿ كُلِمَتُ ﴾

ابن كُثير بتنوين ضم.

(ﷺ ﴿ يَاتِيَنَّكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالتسهيل في كل أبو جعفر بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

> الله ﴿ أَتَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِلَيْهِ عِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ يُقْبَلُ ﴾

ابن كثير بالتاء.

﴿ يُوخَذُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّي فَٱرْهَبُونِ ٥ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِالكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّيَ فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۞ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ١٠٠ هَأَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأُنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسُتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأُغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأُنتُم تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيِكُمۡ فَٱقۡتُلُوٓا أَنفُسَكُمۡ ذَالِكُمۡ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَٰنَكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ۞

﴿ وَعَدْنَا ﴾ أبو جعفر بحذف الألف. ﴿ التَّخَذتُّمُ ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام.

> ﴿ نُّومِنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ شِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُغُفَرُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالياء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ قَوْلًا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَانِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَيَكُمُ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۦ فَقُلْنَا ٱضْرب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۗ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَرَبَهُمْ مُ كُلُواْ وَآشُرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ ۖ قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۚ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهَ ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّـنَ بِغَيْرِ ٱلْحُتَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

﴿ ٱلنَّبِيِّئِنَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى مع المد وزاد همزة بين الياءين مكسورة، في كل القرآن.

# الله وَٱلصَّلِينَ ﴾

قالون وأبو جعفر بحذف الهمزة.

# الله فيهم

ابن كثير بصَّلة هاء الضمير.

#### وَ قِرَدَةَ خَسِعِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ هُزُوَّا ﴾ الجميع بإبدال الواو هزة.

﴿ تُومَرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَنُ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ ۗ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأُمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا اللَّهُ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ اللَّهُ النَّاظِرينَ الله

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُريكُمُ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ۞أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ

# ١٤ قَالُواْ ٱلَّنَ ﴾

ابن وردان بحذف الواو وصلاً، وبالنقل، أي: بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها.

#### ﴿ جِيتَ ﴾

الله ﴿ فَالدَّارَاتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الصرِبُوهُ ﴿ الصِّرِبُوهُ اللَّهِ السَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَعْمَى ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مِن خَشْيَةِ ﴾

أبُو جعفر بالإخفاءُ.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾

ابن كثير يالياء.

ا يُومِنُوا ﴾

أبو جعُفر بالإبدال.

﴿ عَقَلُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ أَمَانِيَ ﴾

أبو جعفر بتخفيف الياء.

﴿ أَتَّخَذتُهُمُو ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام.

#### ﴿ خَطِيَّتُهُو ﴾

قالون أبو جعفر بألف بعد الهمزة على الجمع.

ش ﴿ إِسُرّ.يلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيّعَةً وَأَحَطَتُ بِهِ عَظِيّعتُهُ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةَ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَـذْنَا مِيثَقَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْـوَالِدَيْـن إِحْسَانَا وَذِى ٱلْقُـرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ٣

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخُرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخُرجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيَرهِمُ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۖ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلۡاحِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُم يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنَ بَعْدِهِ عِلْكُوسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمۡ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

ه ﴿ تَظَّلَهَرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الظاء.

# ﴿ يَاتُوكُمُ وَ ﴾

أبو جعفر بالْإبدال.

# ﴿ تَفُدُوهُمُو ﴾

ابن كثير بفتح التاء وسكون الفاء وحذف الألف.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# ﴿ أَفَتُومِنُونَ ﴾

أبوً جعفر بالإبدال.

#### ﴿ يَعُمَلُونَ ﴾

قالونُ وابن كثير بالياء.

# ﴿ وَأَيَّدُنَّهُ ﴿ وَأَيَّدُنَّهُ وَ ﴾

ابن كثير ُ بصلة هاء الضْمير.

# ﴿ ٱلْقُدُسِ ﴾

ابن كثير بإسكان الدال.

# ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْكَفَرُواْ بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِ٤َ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ غَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ مَّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيٓآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم وَمِنِينَ ٥٥ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسۡمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمُ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

﴿ بِيسَمَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُنزِلَ ﴾ ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي.

> ﴿ نُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فَلِمَه ﴾

البزي بوجمين وقفا بهاء السكت وبدونها، والمقدم عدم السكت لأنه طريق التيسير.

﴿ أَنْبِئَآءَ ﴾

قالون بالهمزة بدل الياء.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ النَّخَذَتُهُ ﴾

قالون وأبُو جعفر بالْإدغام

﴿ يَامُرُكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الصلة للبن كثير

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدَّا بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللّهِ وَمَكَيْكِيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ و فَرِيقُ مِّنْهُم عَلَى أَكْثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ لِجِنْہُرِيلَ ﴾ ابن کثیر بفتح الجیم. معاً.

﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ٥ ﴿ وَمِيكَنبِلَ ﴾

قالون وأبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل. وابن كثير بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل ثم ياء.

# ﴿ وَمِيكَتبِيلَ ﴾

شهر يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

🕏 ﴿ يَتَمَنَّوْهُو ﴾ 🕬 ﴿ يَدَيْهِ عِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَوَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ عَ مِنُ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُّ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ۞وَلَوْ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْلَا تَقُولُواْرَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرُنَا وَٱسْمَعُوَّاْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنُ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ اللهِ

﴿ اَشْتَرَىٰهُو ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر. ﴿ مِن خَلَق ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَلَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ا يُنزَلَ ﴾

ابن كثير بإسكَان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء.

> ﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

# 

ابن كثير بفتح النون الأولى وفتح السين وهمزة ساكنة بعدها.

#### ﴿ نَاتِ ﴾

أبو جُعفر بالإبدال.

# الله الله الله الله الله

أبو جعفر بالإبدال.

# ١ مِن خَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاءً.

#### ﴿ تَجِدُوهُ ﴾

ابن كثيرً بصلة هاء الضمير.

# المانيهمُو ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء المدية وكسر الهاء.

# الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

هِمَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَأَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفُرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِّ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُم ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَ رَبِّهِ عَوَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ ۚ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً ۗ سُبْحَانَهُ وَ بَلِ لَّهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُو قَانِتُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِم ۗ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

شکر فیدے ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

ش يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك

> ﴿ تَاتِينَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتُلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ ] أُوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُولَتِ مِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ا وَٱتَّقُواْ يَوْمَالَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥٠ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِـمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي اللَّهِ اللَّهِ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْمِن مَّقَامٍ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ۖ وَعَهِدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

١ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المُورِ إِسْرَ مِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ش﴿ عَهْدِي ﴾

الجميع بفتح الياء

﴿ وَٱتَّخَذُواْ ﴾ قالون بفتح الخاء.

﴿ بَيْتِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

المرز وبيس ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِكُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةَ لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَأُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ و وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسُلِمٌ قَالَ أَسُلَمْتُ لِـرَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنيَّ إِنَّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَعْقُوبُ يَبَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ فَإِلَهَ وَإِلَّهَ عَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ۗ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ

﴿ وَأَرْنَا ﴾ ابن كثير بسكون الراء وتفخيمها.

# الما ﴿ وَأُوْصَىٰ ﴾

قالون وأبو جعفر بهمزة مفتوحة وسكون الواو وتخفيف الصاد.

# ﴿ بَنِيهِ ﴾ معاً

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# 

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُواْهُودًاأَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوّاْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِامَ حَنِيفَآ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبّهِمُ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ ٱهْتَدَوَّ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحُنُ لَهُ و عَلِيدُونَ ١ قُلُ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ و مُخْلِصُونَ اللهُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

# التَّبِيُّونَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

ره و هُوَ ﴾ معا. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَقُولُونَ ﴾ الجميع بالياء بدل التاء.

#### ﴿ عَالْنتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ ءَأَنتُمُو ﴾

الله ﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

﴿ سِّرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين.

الله عقبيّه عقبيّه عقبيّه عقبيّه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةَ وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّ قَدُ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِن أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُ وِنَ أَبْنَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخُشُوهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَأَذُّ كُرُونَى أَذْكُرْكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ

﴿ يَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَٱذۡ كُرُونِيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَآءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمُ وَرَحْمَةً ۖ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ اللُّمُهُتَدُونَ ١ هِ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَابِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَنَبِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ا وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَاحِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

الَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

هُ عَلَيْهِ ﴾ عَلَيْهِ ٢ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وُنْ ﴿ بَيَّنَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُم كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِّلَهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَاوَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَلِكَ يُريهمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١

شری کری کی قالون بالتاء.

# ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ وَإِنَّ ﴾

أبو جعفر بكسر الهمزة. ويقف على ما قبل إن.

# الله المخطوات ﴾

قالون والبزي بإسكان الطاء مع القلقلة.

(آ) ﴿ يَامُرُكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَٰنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# اِیّاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الميَّتَة ﴾

أبو جعفر بكسر الياء وتشديدها.

# ﴿ فَمَنُ ﴾

الجميع بضم النون وصلاً. وأبو جعفر بكسر الطاء.

# ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

الله ﴿ يَاكُلُونَ ﴾

أبو جُعفر بالإبدالْ.

٥ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَ بِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّانَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلهَدُوا ْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأْسِ ۗ أُوْلَنهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُوْلَنهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَآأُوْلَى ٱلْأَلْبَبِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَعَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُ ﴾ الجميع بضم الراء. ﴿ وَلَاكِنِ ٱلْبِرُ ﴾ قالون بتخفيف النون مع

﴿ ٱلنَّبِيَئِنَ ﴾

كسرها وضم الراء.

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ ٱلْبَاسَآءِ ﴾

﴿ ٱلْبَاسِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ أُخِيهِ ٤

﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

﴿ فَمَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ

مُسُكِمِينَ ﴾ وأبو جعفر بضم اا

قالون وأبو جعفر بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية والسين وألف بعدها وفتح النون.

﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ ٱلْيُسُرَ ﴾ ﴿ ٱلْعُسُرَ ﴾ أبو جعفر بضم السين فيها.

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

﴿ دَعَانِ ٤

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً فقط، ولقالون وجه ثان بحذفها. والراجح الحذف في الموضعين لقالون.

﴿ وَلَيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَلَيْهِ } ﴾ ﴿ فَلْيَصُمْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْمَا كَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدَلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَن ٱتَّقَىٰ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنُ أَبُوَٰ بِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعُتَدُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

﴿ فَٱلَّانَ ﴾ ابن وردان بالنقل.

﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾ ﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾

(ش) ﴿ تَاتُواْ ﴾ ﴿ وَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإِبدال فيهم

﴿ وَلَكِنِ ٱلْمِرُّ ﴾

قالون بتخفيف النون وكسرها ورفع البِرُّ.

﴿ ٱلٰۡبِيُوتَ ﴾ معا قالون وابن كثير بكسر الباء.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتُلْ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ مُ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۗ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُّكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَّى مِّن رَّأُسِهِ عَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ان کثیر بصلة هاء الضمیر.

ش ﴿ عَلَيْهِ عَ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

> الله ﴿ رَّاسِهِ عَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنِيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ

﴿ رَفَتُ ﴾ ﴿ فُسُوقٌ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بتنوين ضم مع الإدغام.

# ﴿ جِدَالٌ ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم مع الإخفاء.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَٱتَّقُونِ ﴾

أبو جعفر بالياء وصلاً.

﴿ وَٱذْ كُرُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مِن خَلَقِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملحوظة: آية ﴿ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ لا يعدها المدني الأول، فهي غير معدودة عند قالون وأبي جعفر.

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّكُمۡ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشُهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ اللَّهِ لَم خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهِ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١

ﷺ عَلَیْهِ کَ معاً. ﴿ إِلَیْهِ کَ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمبر.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَلَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ السَّلْمِ ﴾ السَّلْمِ ﴾ المَّي المَّي المَّي المَين. ﴿ خُطُواتِ ﴾ قالون والبزى بإسكان الطاء

﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَٱلْمَلَآمِكَةِ ﴾ أبو جعفر بكسر الناء وصلاً.

مع القلقلة.

سَلْ بَنِي إِسُرَآءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَن زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهُ النَّاسُ أُمَّةَ وَرحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقّ بِإِذۡنِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقُتُمْ مِّنُ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقُرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنَ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

#### اله ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

# التّبيّيِّن ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

#### ﴿ لِيُحْكُمُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

# ﴿ يَشَآءُ وِلَى ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل ﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾.

# ﴿ سِّرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين.

# الله ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

# ﴿ ٱلْبَاسَآءُ ﴾

أبو جُعفر بالإبدال فيهما.

# ﴿ يَقُولُ ﴾

قالون بضم اللام.

# (أ) ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإخفاء.

📆 ﴿ جَآءَتُهُ و ﴾ 📆 ﴿ فِيهِ ٤ ﴾ كله. ﴿ أُوتُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

شرخ وَهُوَ ﴾ كله.
قالون وأبو جعفر بإسكان

ش ﴿ فِيهِ ع معاً. ﴿ فِيهِ ع معاً. ﴿ مِنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

ابن كثير وقفاً بالهاء.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِ إِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَـٰ إِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۗ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآكِيتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١

ملحوظة: آية ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المدني الأول والمكي رأس آية، فهي معدودة للجميع. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ غير معدودة رأس آية لهم.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُّ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَّمَى ۗ قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشَركَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْركِينَ حَتَّىٰ يُؤُمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۖ أُوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِّ-وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۞وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أُمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهّرينَ اللهُ نِسَآؤُكُمُ حَرُثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرُثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ اللَّهِ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

البزي بوجمين بتسهيل الهمزة وهو المقدم، وبتحقيقها. وهو المقدم، وبتحقيقها. ومُومِنَةُ خَيْرٌ وَهُمُ ومِنَةُ خَيْرٌ وَهُمُ مُومِنَةُ خَيْرٌ وَهُمُ مُومِنَةً خَيْرٌ وَهُمُ المُومِنَ المُومِنُ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنِ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنِ المُومِنَ المُومِنِ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنِينَ المُومِنَ المُومِنِينَ المُومِنَ المُومِنِينَ المُومِنَ المُومِنِ المُومِنِينَ الْ

﴿ مُّلَقُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُومِنَ ﴾ ﴿ مُّومِنَةً ﴾ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ ﴿ مُّومِنُ ﴾ ۞﴿ فَاتُوهُنَ ﴾ ۞﴿ فَاتُواْ ﴾ ﴿ شِيتُمُ و ﴾ ﴿ الله وَيم جميعاً.

ا يُولُونَ أبو جعفر بالإبدال.

> ا يُومِنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ تَاخُذُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يُخَافَا ﴾ أبو جعفر بضم الياء.

﴿ فَإِن خِفْتُمْ ﴾

الله ﴿ زَوْجَا غَيْرَهُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأَخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَاب وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٥٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ و رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّرٌ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ و بِوَلَدِهْ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

ش﴿ هُزُوَّا ﴾ الجميع بالهمزة بدل الواو. ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

الله يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تُضَاّرُ ﴾ ابن كثير بضم الراء. وأبو جعفر بإسكانها ﴿ تُضَاّرُ ﴾

﴿ أَتَيْتُمُو ﴾ ابن كثير بحذف الألف.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم وه عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ۞ۚلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمۡ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُو وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُو مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أُوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ش مِن خِطْبَةِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَوْ ﴾ الجميع بإبدال الهمزة ياءً

﴿ فَٱحۡذَرُوهُ ۗ

مفتوحة.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ش﴿ قَدْرُهُو ﴾ معاً. قالون وابن كثير بإسكان الدال مع القلقلة.

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ۖ فَإِذَاۤ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجَا وَصِيَّةَ لِّأَزُوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَـوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُو لَهُوٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

رُ فَإِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله وصِيَّة ﴾

الجميع بتنوين ضم بدل الفتح.

﴿ فَإِن خَرَجْنَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله المنطقة ا

قالون بضم الفاء الثانية. وابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين وضم

الفاء. ﴿ فَيُضَعِّفُهُ و ﴾

﴿ وَيَبْصُطُ ﴾

قالون والبزي وأبو جعفر بالصاد.

﴿ وَيَبْسُطُ

قنبل بالسين.

﴿ وَإِلَيْهِ }

ابن كثير بُصلة هاء الْضمير.

الصلة لابن كثير

السُرَ عِلَ ﴾ إلسُرَ عِلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، قالون بتخفيف الياء وزاد ﴿ عَسِيْتُمُو ﴾

قالون بكسر السين.

والتوسط وهو المقدم.

﴿ لِنَبِيءٍ ﴾

همزة بعدها.

الله ﴿ نَبِيَّتُهُمُ و ﴾ معاً قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

الله ﴿ مِنْهُ وَ ﴾

﴿ ٱصْطَفَناهُ و ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوَّا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخُرِجُنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتَى مُلْكَهُو مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

ﷺ يُوتَ ﴾ ﴿ يُوتِي ﴾ ﴿ يَاتِيَكُمُ ﴾ ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةُ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلۡيَوۡمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ

نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

وَ مِنْهُ وَ هُمعاً. فَ اللهِ مِنْهُ وَ هُمعاً. فَ اللهِ مِنْهُ وَ هُمعاً. فَ اللهِ مِنْهِ مَعاً. فَ اللهُ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ اللهُ مِنْهِ اللهُ مِنْهُ وَ مُنْهُ وَالْمُ مُنْهُ وَ مُنْهُ وَالْمُ مُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَاللّهُ وَلّمُولُولُولُولُولُ

شر دِفَاعُ ﴾ قالون وأبو جعفر بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

آهُ ﴿ وَأُنَّادُنَّكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ يَخْسُن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

# ﴿ ٱلْقُدْسِ ﴾

ابن كثير بإسكان الدال.

## ش ﴿ يَاتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ بَيْعَ-خُلَّةَ-شَفَاعَةً ﴾

ابن كثير بفتح الآخر فيهم بدل التنوين.

#### ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## 

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# ا وَيُومِنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

۞تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمۡ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهَ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَـوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّ ومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ ٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٥ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ﴾ رأس آية للمكي يعده ابن كثير.

ٱللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخُرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ مَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِ ـ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحْى ـ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي مَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كَمُ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۗ قَالَ بَل لَبثتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

# ﴿ يَاتِي ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### @﴿ وَهُىَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# ﴿ مِأْيَةً ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

# ﴿ لَبِثتَّ ﴾ كله.

أبو جعفر بإدغام الثاء في التاء.

# ﴿ نُنشِرُهَا ﴾

الجميع بالراء بدل الزاي.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعده المدني الأول آية فهو معدود لقالون وأبي جعفر.

الرني ﴾

ابن كثير بإسكان الراء مع تفخمها. ﴿ تُومِن ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَصِرْهُنَّ ﴾ أبو جعفر بكسر الصاد مع ترقيق الراء.

﴿جُزَّا﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي وحذف الهمزة.

﴿ يَاتِينَكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش﴿ مِأْيَةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً مفتوحة.

﴿ يُضَعِّفُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

الله وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإبدال ياء مفتوحة.

﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ قَالَ أُوَ لَمُ تُؤْمِن اللَّهِ وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ۞ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَلِيمٌ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَن وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَاً لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١

﴿ بِرُبُوةٍ ﴾ الجميع بضم الراء. ﴿ أُكُلَهَا ﴾ قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَئَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّـمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُو جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةُ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَاۤ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتُ ۖ كَذَٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُ وا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضَلَا ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

﴿ وَلَا تَّيَمَّمُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد اللازم.

﴿ وَيَامُرُكُمُ وَ ﴾ ﴿ يُوتِي ﴾ ﴿ يُوتَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

📆 ﴿ فِيهِ عِيهِ عَادَ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهُ و ﴾ معاً. ﴿ بِالْحِذِيهِ عِيهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعًا.

﴿ فَنِعُمَّا ﴾

أبو جعفر بإسكان العين، وقالون له وجمان الإسكان وهو المقدم، والإختلاس.

### ﴿ وَتُوتُوهَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالنون بدل الياء واسكان الراء.

### ﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

وابن كثير بالنون وضم الراء.

(مِن خَيْرٍ) كله. أبو جعفر بالإخفاء.

## الله المحسنة الله المحسنة المح

قالون وابن كثير بكسر السين.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ السَّمَا لَهِيَّ الْ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٥٥ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِـ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْأُجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبّهِ عَالَنتَهَىٰ فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمۡ أَجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِّـ مَ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ ثُوفًّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال فيها. الله عَسُرَةِ ﴾ أبو جعفر بضم السين. ﴿ مَيْسُرَةٍ ﴾ قالون بضم السين. ﴿ مَيْسُرَةٍ ﴾ قالون بضم السين. ﴿ مَيْسُرَةٍ ﴾ قالون بضم السين. ﴿ مَيْسُرَةٍ ﴾ الجميع بتشديد الصاد.

﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَأَكْتُبُوهُ و ﴾ ﴿ مِنْهُ و ﴾ ﴿ تَكْتُبُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

الصلة للبن كثير

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدُلِّ وَٱسۡتَشُهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْءَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ } عَلَيْ أَقُسُطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمۡ ۚ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشُهدُوٓا ْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقُ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

ش (یاب که معا

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ يُمِلُّ هُوَ ﴾

أبو جعفر بإسكان الهاء وصلاً. وبضمها ابتداءاً.

# ﴿ ٱلشُّهَدَآءِ يَن ﴾

الجميع بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

## ﴿ فَتُذْكِرَ ﴾

ابن كثير بإسكان الذال وتخفيف الكاف.

# ﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبي جعفر، والثاني بالتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل.

# ﴿ ٱلشُّهَدَآءُ !ذَا ﴾

# ﴿ تِجُارَةً حَاضِرَةً ﴾

الجميع بتنوين ضم فيهما.

# ﴿ وَلَا يُضَاّرُ ﴾

أبو جعفر بإسكان الراء.

## الله ﴿ فَرُهُنَّ ﴾

ابن كثير بضم الراء والهاء مع حذف الألف.

# ﴿ ٱلَّذِي ٱيتُمِنَ ﴾

أبو جعفر وصلاً بالإبدال ياءً، وابتداءاً كحفص.

# الله ﴿ تُخْفُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ فَيَغْفِرُ - وَيُعَذِّبُ ﴾

قالون وابن كثير بسكون الراء والباء. وقالون مع الإدغام، وابن كثير بالإظهار مع قلقلة الباء.

### النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمُ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَانَتَهُ و وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ َ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ٓ ءَاثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِّلَّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ عَوَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَنِهِ عَ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَّسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَآعَفُ عَنَّا وَآغُفِرُ لَنَا وَآرُحَمُنَا أَنتَ مَوْلَكْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١

كُو فَلْيُودِ ﴾ كُو وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ كُو تُوَاخِذُنَا ﴾ ﴿ أَخْطَانَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

# سورة آل عمران

الصلة للبن كثير

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيْعُ فَيتَّبِعُونَ مَا تَشَلبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّن عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيذِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهَ

#### سورة آل عمران

### ۞﴿ الَّمْ ﴾

أبو جعفر بالسكت على كل حرف، ومد الميم ٦ حركات ولا يجوز القصر. والجميع وصلاً بقصر الميم أو مدها مع فتح الميم.

#### ﴿ يَدَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ ٱلتَّوْرَئةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

### ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

### ٧٠ (مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ تَاوِيلِهِ ﴾ معاً

أبو جعفر بالإبدال.

### اله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المكي والمدني رأس آية ، فلا يُعد للجميع.

وآية: ۞ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ۞ ﴾ يعده المكي والمدني الأول فهي معدودة للجميع رأس آية.

الله ﴿ كَدَابِ ﴾ ١٥ ﴿ وَبِيسَ ﴾ ١٥ ﴿ فِيَتَيْنِ ﴾ ﴿ فِيَةُ ﴾ ﴿ رَاى ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأُبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحۡشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلۡمِهَادُ ۞ قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمُ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ١ ٥ هَٰلَ أُوُّنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبّهمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١

### ﴿ تَرَوْنَهُمُ ۗ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

## ﴿ يُوَيِّدُ ﴾

ابن جماز بالإبدال واواً مفتوحة.

## ﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

الجميع على وجمين: ابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم للبزي وأبو جعفر، والثاني التسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل.

## ﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

# ا أَوْنَبِّئُكُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ أَوْ نَبِّئُكُمُ وَ ﴾

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ اللَّالِ اللَّامِينَ وَٱلصَّلِدِقِينَ وَٱلْقَلِنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ إِبَّالْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَابِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسُطِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيَّ -نَ عَأْسُلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرينَ ٣

#### الله وَجُهِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

## ﴿ ٱتَّبَعَن ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

## ﴿ عَالْسُلَمْتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

## ﴿ ءَأْسُلَمْتُمُو ﴾

## التَّبِيَبِ نَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

## ﴿ يَامُرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

اليُحْكَمَ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ تُوتِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الميت ﴾ معا

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله المُنْدُوهُو ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الضمير.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّاۤ أَيَّامَا مَّعْدُودَتٍّ ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَالَةً ۗ

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن

تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ١

53

رَّ ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدَاً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ ٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ هَإِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ الله فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنداا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ٣

ابن كثير بالهاء وقفاً. ابن كثير بالهاء وقفاً. أرمني الهاء وقفاً. قالون وأبو جعفر بفتح الياء. ألميع بتخفيف الفاء. أركريّا عُ الهماه. الجميع بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

# ﴿ زَكَرِيَّآءُ ﴾

الجميع بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

#### الله وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنَبِيَّنَّا ﴾

قالون خفف الياء وزاد همزة بعدها مع المد.

## (آگ ﴿ لِّي ﴾

قالون أبو جعفر بفتح الياء.

## الله ﴿ نُوحِيهِ ﴾

ابن كثير بصُلة هاء الضمير.

هُنَالِكَ دَعَا زَكريًّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةَ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَايِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمُ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَمِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

﴿ يَشَاّءُ وِذَا ﴾ الجميع على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم للبزي وأبي جعفر، والثاني التسهيل وهو المقدم لفنبل وقالون ﴿ يَشَاّءُ إِذَا ﴾ لفنبل وقالون ﴿ يَشَاّءُ إِذَا ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء.

﴿ وَٱلتَّوْرَكَةَ ﴾ معاً. قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

(أ) ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ معا. أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. ﴿ إِنِّي أَخْلُقُ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الهمزة وفتح الياء وصلاً.

ابن كثير بفتح الهمزة وفتح الياء وصلاً ﴿ أَنِّي أَخُلُقُ ﴾.

﴿ كَهَيَّةِ ﴾

أبو جعفر بالابدال ياءً مفتوحة وأدغم الأولى في الثانية، والوجه الراجح لابن جاز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُۚ إِذَا قَضَىٓ أُمۡرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِٵيَةٍ مِّن رَّبّكُمۡ أُنِّيٓ أُخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبۡرِئُ ٱلْأَكۡمَهَ وَٱلْأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بإِذۡنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمُّ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ۞۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

﴿ ٱلطَّنْيِرِ ﴾ أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد. ﴿ طَنْيِرًا ﴾ قالون وأبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد. ﴿ يَيُوتِكُمْ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء. المد. ﴿ يِيُوتِكُمْ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء. ﴿ يَيْوَتِكُمُ ﴾ معاً. ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ ﴿ مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعا.

﴿ فِيهِ عَهِمْ فَا عُبُدُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ﴿ لَا يُحِيلُ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ اللَّهُ مُعَوِّيكً مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَهُو مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُو كُن فَيَكُونُ ١ الْحَقُّ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدُعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

ﷺ فيلهِ ع الله معاً ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَنُوفِيهِمُ ﴾ الجميع بالنون بدل الياء.

﴿ نَتُلُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(آ) ﴿ لَعْنَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

آ ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## رُن ﴿ لِمَه ﴾ معاً.

### الله ﴿ فَلِمَه ﴾

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

### ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## الله ﴿ هَا أَنتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وتسهيل الهمزة. وقنبل بحذف الألف وتحقيق

## الهمزة ﴿ هَأَنتُمُو ﴾

## الله ﴿ ٱتَّبَعُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ ٱلِّنِّبِيِّءُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ـ شَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَّأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ قَالَا اللهِ عَلَى الله تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَكُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الصلة للبن كثير

يَاَّهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤُمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدٌ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَيْ مَنُ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۗ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَـٰٓٓ إِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

المه

البزي له وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

﴿ أَأَن يُؤُتَّنَّ ﴾

ابن كثير بهمزتين مع تسهيل الثانية.

﴿ تُومِنُوٓا ﴾

﴿ يُوتَّنَّ ﴾

﴿ يُوتِيهِ ﴾

وْلُ ﴿ تَامَنْهُ ﴾ معاً

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ معاً.

وقالون بُكسر الهاء دون صلة. أبو جعفر بإسكان الهاء بدون

همز. ﴿ يُودِّهُ ﴾ معاً.

الله المؤتيه الله

الله ﴿ تَأْمَنُهُ و ﴾ معا

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

### 

الجميع بفتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحة مخففة.

﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ الجميع بضم الراء. وأبدل أبو جعفر الهمزة ألفا ﴿ يَامُرُكُمْ ﴾ معاً.

## ﴿ وَٱلنَّبِيِّئِنَ ﴾ معاً.

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

### الله ﴿ عَاتَيْنَاكُمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وألف بعدها.

### ﴿ ءَا أَقُرَرُ تُكُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ ءَأْقُرَرُتُمُو ﴾

# ﴿ وَأَخَذتُّمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لَّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأَمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَنِيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمۡ إِصۡرِي ۗ قَالُوٓا أَقُرَرۡنَا ۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهدِينَ ١ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

﴿ تَبْغُونَ ﴾ ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء. ﴿ لِتَحْسِبُوهُ ﴾ ۞ ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ۞ ﴿ يُوتِيَهُ ﴾ ﴿ لَتُومِنُنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدِ مِّنْهُمْ وَخَن لَهُ و مُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُوْلَنِيِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَ أُولَنبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ١

## ﴿ وٱلنَّبِيُّونَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة

### وْمَ ﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

# الله ﴿ مِّلُ ﴾

ابن وردان بالنقل، أي بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، والوجه المقدم من طريق الدرة عدم النقل.

الله ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ معا

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## ﴿ تُنزَلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

### ﴿ ٱلتَّوْرَلةِ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## ﴿ فَاتُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### (۱۷) ﴿ فِيهِ ع

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ حَجُّ ﴾

قالون وابن كثير بفتح الحاء.

## ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ إِلَمُهُ ﴾ معاً.

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَاكُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ١ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ ۚ كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهيدٌ عَلَىٰ مَا

تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيل

ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل

عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ

ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ١

ملحوظة: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يعده المدني الأول عن شيبة. أي هو معدود لقالون وليس لأبي جعفر.

﴿ مَّقَامُ إِبْرَهِيم ١ يعده المدني الأول عن أبي جعفر ، أي معدود لأبي جعفر وليس لقالون.

الصلة للبن كثير

ر سِرَاطِ ﴾ قنبل بالسين.

﴿ وَلَا تَّفَرَّقُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد اللازم.

﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ١ وَٱعۡتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآذَكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُوَدُّ وُجُوهٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللَّهِ مَا فِي اللَّهُ مُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ كَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّاۤ أَذَى اللَّهِ وَإِن يُقَاتِلُوكُمۡ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُربَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبُل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْل مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ١ يُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ۞

شَ ﴿ ٱلْأَنْبِئَآءَ ﴾ قالون بالهمزة بدل الياء. فَسَارُ مَنْ عَلُواْ ﴾

﴿ تُكَفّرُوهُ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

﴿ تُكَفَرُوهُۥ ومدها ابن كثير بصلة هاء

> ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ تَامُرُونَ ﴾ ﴿ وَتُومِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جيعاً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ريحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوهِهِمْ وَمَا تُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ اللَّهِمِ اللَّاكِتِ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ هَـٰٓأَنتُمُ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَمُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ١

الله ﴿ فَأَهْلَكُتُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. أبو جعفر بالإبدال. انتُمُو ﴾ قالون وأبو جعفر بتسهيل وقنبل بحذف الألف ﴿ هَأَنتُمُو ﴾ ﴿ وَتُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. ﴿ لَا يَضِرُكُمُ و ﴾ قالون وابن كثير بكسر الضاد وإسكان الراء.

الله ﴿ ٱلمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الصلة لابن كثير

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَمِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ خَآبِبِينَ ١ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَفَا مُّضَعَفَةً ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١

(اللَّمُومِنُونَ ﴾ (اللَّمُومِنِينَ ﴾ أَلُمُومِنِينَ ﴾ أَبو جعفر بالإبدال فيها. (اللَّهُ وَيَاتُوكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الواو.

رَّ ﴿ تَاكُلُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مُّضَعَّفَةً ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بحذف ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

# المرسَارِعُوّا ﴾

قالون وأبو جعفر بحذف الواو الأولى.

٥ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُأُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَاذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا لَا لَكُ اللَّهُ اللَّ تَهنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

أبو جعفر بالإبدال.

المراكنتُمُو تَمَنَّوُن ﴾

البزي وجمان بتخفيف التاء كحفص وهو المقدم. وبتشديدها مع المد المشبع. وكذلك أيضاً من الطيبة المقدم كحف

وْلا مُّوجَّلًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

﴿ نُؤْتِهِ ﴾ معاً.

قالون بكسر الهاء دون صلة. وأبو جعفر بالإبدال وإسكان الهاء.

﴿ نُوتِهُ ﴾ معاً. وابن كثير كحفص.

الله ﴿ وَكَابِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد. وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ وَكَآمِين ﴾

الله ﴿ نَّبِيءٍ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ قُتِلَ ﴾ قالون وابن كثير بضم القاف وحذف الألف وكسر التاء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. ﴿ عَقِبَيْهِ عَ لَهِ بَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجُزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤُتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزى ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَأُيِّن مِّن نَّبِيّ قَتَلَ مَعَهُ و ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلفِرِينَ ١ فَعَاتَلهُمُ ٱللَّهُ

ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

68

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ مَوْلَلَكُمْ ُ <mark>وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ۞سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ</mark> ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلُطَنَآ ۖ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أُرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰٓ أُحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الرُّعُبَ ﴾

أبو جعفر بضم العين.

﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير أسكن النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

﴿ وَمَاوَنَّهُمُ ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾

ألُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ و لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوًّا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُثُّمْ لَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞

ﷺ بِيُوتِكُمُ وَ ﴾ قالون وابن كثير بكسر الباء.

الله ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

قالون بكسر الميم الأولى.

﴿ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

الصلة للبن كثير

وَلَيِن مُّتُّمُ أُو قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحُشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَا عُفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ا وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رضُوَنَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ اللَّهِ عَندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذًا ۖ

قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ

﴿ مِتُّمْ ﴾

قالون بكسر الميم الأولى.

الله عَلِيظَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

المُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

النبيء ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ يُغَلُّ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الياء وفتح الغين.

﴿ يَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله وَمَأْوَلُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. وأبو جعفر بالإبدال

﴿ وَمَاوَلَهُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

(ألُمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

(آ) ﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾ قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ مِن خَلْفِهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُم لَهُمْ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوًّا قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبَّهم يُرُزَقُونَ شَفَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٥٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنُ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِثْمَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآءً ۖ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَ خَيْرًا لَّهُم مَّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُم ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةُّ ۗ وَلِلَّهِ

مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

﴿ وَخَافُونِ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً. ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يُحْزِنكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي. ﴿ يَحْسِبَنَ ﴾ معاً.

قالون وابن كثير بكسر السين.

المُومِنِينَ ﴾ أَلُمُومِنِينَ ﴾ أَبُومِنِينَ ﴾ أَبُومِنِينَ ﴾ أَبُومِنِينَ ﴾ أَبُومِنِينَ ﴾ أَبُومِنينَ ﴾ أَبُومِنينَ ﴾ أَبُومِنينَ أَبُومِنيوًا أَبُومِنُواْ ﴾ أَبُومِنُواْ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

﴿ ٱللَّ تُبِعَآءَ ﴾ قالون أبدل الياء همزة.

الله ﴿ نُومِنَ ﴾

﴿ يَاتِينَا ﴾ ﴿ تَاكُلُهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً. ﴿ فَلِمَه ﴾

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغۡنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَاب ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفُسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّار وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِيّ أُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرَاۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

﴿ لَيُبَيِّنُنَّهُ وَ ﴾

#### ﴿ يَكُتُمُونَهُ وَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء فيهما.

#### ﴿ فَنَبَذُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ﴿ فَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ يَحْسِبَنَّ ﴾

قالون وابن كثير بالياء وكسر السين.

وأبو جعفر بالياء وفتح السين.

#### ﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾

#### ﴿ تَحْسِبَنَّهُمُ و ﴾

قالون بكسر السين، وابن كثير بالياء وكسر السين

وضم الباء﴿ يَحْسِبُنَّهُمُو﴾ وأبو جعفر كحفص.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ ﴿ لَكُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحُسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِٱلَّيۡلِوَٱلنَّهَارِلَايَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلۡبَبِ۞ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيامَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٠ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنثَى ۗ بَعۡضُكُم مِّنُ بَعۡضٍ ۚ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخۡرجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَّا مِّنُ عِندِ ا ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

﴿ وَقُتِلُواْ ﴾ ابن كثير بتشديد التاء.

### 🕬 ﴿ مَاوَلَهُمُو ﴾

#### ﴿ وَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

### ﴿ لَكِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾

أبو جعفر بفتح النون وتشديدها.

### الله المومن الم

أبو جعفر بالإبدال.

#### سورة النساء

#### الصلة لابن كثير

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمۡ رَقِيبَا۞وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ م كَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِن خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيكُمَا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلَا مَّعۡرُوفَا ۞ وَٱبۡتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَلَهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبَانَ

#### سورة النساء

﴿ تَسَّاءَلُونَ ﴾ الجميع بتشديد السين.

٣ ﴿ وَإِن خِفْتُمْ ﴾

﴿ فَإِن خِفْتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

﴿ فَوَاحِدَةً ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم.

الم مِنْهُو ﴾ ﴿ فَكُلُوهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ ٱلسُّفَهَا أَمُوَلَكُمُ ﴾

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

﴿ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾

وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء، والإبدال ألفاً مشـعة.

﴿ ٱلسُّفَهَاءَ آمُوَلَكُمُ ﴾

﴿ قِيَمَا ﴾

قالون أسقط الألف.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُ وضَا ١٠٥ إِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَعْمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمُّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَرحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ ۚ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡن ۚ ءَابَآوُكُمۡ وَأَبۡنَآوُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَا ۚ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ مِنْهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الوتفق عليه

﴿ مِن خَلْفِهِمُ ﴿ هِن خَلْفِهِمُ ﴾ ﴿ ضِعَافًا خَافُواْ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإبدال. ش﴿ وَاحِدَةً ﴾

قالون أبو جعفر بتنوين ضم.

﴿ أَبَوَاهُ ﴿ أَبُواهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُوصَىٰ ﴾

ابن كثير بفتح الصاد وإبدال الباء ألفاً.

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُو أَخُتُ فَلِكُلِّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكُثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُو يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُو عَذَابٌ مُّهِينُ ١

#### الله ﴿ يُوصِي ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الصاد وياء بدل الألف.

### ﴿ دَيْنِ غَيْرَ ﴾

أبو جعفرً بالإخفاء.

#### الله ﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بالنون بدل الباء.

وابن كثير بالياء وصلة هاء الضمىر.

#### ﴿ يُدُخِلُّهُ و ﴾ معاً.

﴿ نَارًا خَالِدًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١٥٥ ﴿ يَاتِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْبِيُوتِ ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء. ﴿ وَٱلَّذَآنَّ ﴾

ابن كثير بتشديد النون مع المد المشبع.

الآور ياتينها أبو جعفر بالإبدال.

١٤٠٤ ﴾ ابن وردان بالنقل.

الله المُبَيَّنَةِ ﴾ ابن كثير بفتح الياء. ﴿ فِيهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسۡتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أُرْبَعَةً مِّنكُمْ ۗ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ جِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريبِ فَأُوْلَنَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ا وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنِّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌّ أُوْلَىٰكِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَنَيۤ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبُدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهُتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَزَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمَا اللَّهَ

الله مِنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ تَاخُذُواْ ﴾ ﴿ أَتَاخُذُونَهُ وَ ﴾ الله ﴿ تَاخُذُونَهُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. النِّسَآ • إِلَّا ﴾ قالون والبزي بتسهيل الهمزة وقنبل وأبو جعفر بتسهيل ﴿ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا ﴾ ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلنِّسَآءِ يَلَّا ﴾

### ﴿ ٱلنِّسَآ • إِلَّا ﴾

قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى.

وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الثانية

#### ﴿ ٱلنِّسَآءِ اللَّهِ ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

### ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَلَّا ﴾

### ﴿ وَأَحَلَّ ﴾

قالون وابن كثير بفتح الهمزة والحاء.

## المُومِنكتِ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

### ﴿ فُحُصَنَاتٍ غَيْرَ ﴾

#### ﴿ لِمَن خَشِي ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ كِتَكَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأُمْوَالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَنِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بإذُنِ أَهْلِهنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ُذَلِكَ لِمَنُ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ ۚ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوَّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٦

ش (تَاكُلُواْ) أبو جعفر بالإبدال. ( تِجَارَةٌ ﴾ الجميع بتنوين الضم.

المُنْ الْصُلِيهِ عَلَيْهِ عَ

(الله ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ مَدْخَلًا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الميم.

آگ ﴿ وَسَلُواْ ﴾ ابن كثير بالنقل.

المجيع بألف بعد العين.

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْكَا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ ﴾

أبو جعفر بفتح هاء لفظ الجلالة.

الم ﴿ وَإِن خِفْتُمُو ﴾

﴿ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المَّا خَسَنَةٌ ﴾

الجميع بتنوين ضم.

#### ﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾

أبو جعفر وابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

#### ﴿ لَّدُنَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### الله ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين.

#### الله ﴿ جَا أَحَدُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

#### ﴿ جَآءَ أُحَدُ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

#### ﴿ جَآءَ احَدُ ﴾

### ﴿ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

ﷺ رِيّاءَ ﴾﴿ يُومِنُونَ ﴾ ۞﴿ وَيُوتِ ﴾ ۞﴿ حِينًا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده رأس آية المكي والمدني فهو غير معدود للجميع.

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ و قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ١ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةَ يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ هَنَوُ لَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ يَكْتُمُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكُّرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ا أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَب يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُريدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ } إِثْمًا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

🟗 ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

الله ﴿ هَلَوُ لَآءِ يَهْدَىٰ ﴾ الجميع بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا اللهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللهُمُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ا أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمَا ا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدااً لَّهُمۡ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً ۖ وَنُدْخِلُهُمۡ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ هِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأُمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَ ٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

﴿ عَنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

رُّ ﴿ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَامُرُكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تُودُّواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

#### ﴿ نِعُمَّا ﴾

أبو جعفر بإسكان العين، ولقالون وجمان بالإسكان وهو الراجح، والاختلاس.

الله المُورِدُوهُ الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تُومِنُونَ ﴾

﴿ تَاوِيلًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أَمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

( يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(أَنُ ٱقَتُلُوٓا ﴾ الجميع بضم النون وصلاً. ﴿ أَوُ ٱخۡرُجُواْ ﴾ الجميع بضم الواو وصلاً. ﴿ فَعَلُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله في المسرَّطَا ﴾ قنبل بالسين.

#### التَّبِيَيِّنَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

#### الله ﴿ لَّيُبَطِّينَّ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياء مفتوحة.

#### 

قالون وأبو جعفر بالياء بدل التاء.

#### الله المؤتيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير. وأبو جعفر بالإبدال

﴿ نُوتِيهِ ﴾

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمَّ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذَا لَّاتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّآ أُجْرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتَبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ١ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ١ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا ١٠٠٠ وَلَبِنُ أَصَابَكُمْ فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانَ اللَّهَيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُم وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰة وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أُخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَل قَرِيبٍ قُلُ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وإن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ فَمَالِ هَـَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَا٣

#### المه المه

البزي وقفاً له وجمين بهاء السكت وعدمما، والراجح الوقف بغير هاء السكت.

#### ﴿ يُظْلَمُونَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بالياء بدل التاء.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيَّعَةً يَكُن لَّهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ١٠ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله

آلُقُرَانَ ﴾ ابن کثیر بالنقل. آگ ﴿ رَدُّوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فهرا.

المُومِنِينَ ﴾

﴿ بَاسَ ﴾ ﴿ بَاسًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فِيهِ عَ ﴾ معا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فِيَتَيْنِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ١٥٥ هَ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْن وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوُ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أُوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا ْفَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقْتُلُوهُمۡ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَتِبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينَا ١

﴿ يَامَنُوكُمُو ﴾ ﴿ وَيَامَنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

المُومِنٍ ﴾

﴿ مُومِنًا ﴾ كله

﴿ مُتُومِنَةٍ ﴾ معاً.

﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُومِنًا خَطَاً ﴾

أبو جعفر بالإبدال والإخفاء.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ قالون وأبو جعفر بحذف الألف.

﴿ مُومِنًا ﴾

ابن جماز بُالإبدال وُكسر الميم، وابن وردان بالإبدال وفتح

الميم. ﴿ مُومَنَّا ﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَّاً فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أُهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ و تَحُريرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۖ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

الإبدال والإخفاء لئبى جعفر

١ المُومِنِينَ

أبو جعفر بالإبدال.

﴿غَيْرَ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الراء.

الله ﴿ مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلَّذِينَ تَّوَفَّلُهُمُ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً، وابتداءً كحفص.

﴿ فِيمَه ﴾

البزي وقفاً له وجمان بهاء السكت وعدمما، الوقف بغير هاء السكت.

﴿ مَاوَلَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَفُوَّا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ إِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

لاَيَسْتَوِىٱلْقَاعِدُونَمِنَٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأَوْلِيٱلضَّرَرِوَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَنِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١ ٥٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا اللهِ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسُلِحَتَهُمُ ۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمُ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُم ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأَنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبَا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأُلَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ أَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرِىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

رَ وَلَيَاخُذُوٓاْ ﴾ معاً. ﴿ وَلُتَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الطماننتُمُو

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

المُونَ ﴾ معاً.

﴿ يَالَمُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمَا ١ وَكَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُمْ هَنَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغُفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَ عَلَىٰ نَفْسِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِريَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُم ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُّ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَا ١

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة. وقنبل بحذف الألف

﴿ هَأَنتُمُو ﴾

الصلة للبن كثير

۞لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَلَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا انَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ اللَّهَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّريدًا ١ لَّهُ لَلَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا۞وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ أُوْلَنبِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

الله ﴿ نُؤْتِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. وأبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُوتِيهِ ﴾

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُولِهِ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهِ ﴾

قالون بكسر الهاء دون صلة. وأبو جعفر بالإسكان.

﴿ نُوَلِّهُ ﴾﴿ وَنُصْلِهُ ﴾ وابن كثير كحفص.

ش ﴿ مَاوَىٰهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْكَ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَكُمُ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَىٰ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ هُكُسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِيتَلَمَى، ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَا ١٠٠٠

### ﴿ بِأَمَانِيُكُمْ ﴾ ﴿ أَمَانِيُ ﴾

الوتفق عليه

أبو جعفر بإسكان الياء، فيهما.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ يُدُخَلُونَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء.

### الله ﴿ تُوتُونَهُنَّ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ مِن خَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### ١ أَمْرَأَةُ خَافَتُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### ﴿ يَصَّلْحَا ﴾

الجميع بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوزًا أُوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآأُن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَنِ تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اللَّهُ عَلِيكُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمَا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

﴿ يَشَا ﴾ ﴿ وَيَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الوتفق عليه

۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلُورَاْ أَوۡ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَى بِكَيْهِ -وَكُتُبِهِ } وَرُسُلِهِ } وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأَ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

۞﴿ نُزِّلَ ﴾

ابن كثير بضم النون وكسر الزاي.

### ﴿ أُنزِلَ ﴾

ابن كثير بضم الهمزة مع الإخفاء، وكسر الزاي.

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نُنِّلُ ﴾ الجميع بضم النون وكسر الزاي.

﴿ حَدِيثِ غَيْرِهِ ٓ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلْمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـْؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلآء وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

الله ومنيين ككه. أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الما

المَّمِيعِ اللَّهُ وَكِ ﴾ المَّمِيعِ اللهُ الله

(أ) ﴿ يُوتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله المُخْفُوهُ الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٠٥٠ ﴿ نُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ نُؤْتِيهِمُو ﴾

الجميع بالنون بدل الياء. ولا يخفى الإبدال لأبي جعفر.

﴿ نُوتِيهِمُو ﴾

الله المنزل ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء، وتخفيف الزاي.

﴿أَرْنَا﴾

ابن كثير بإسكان الراء مع تفخمها.

١ تَعُدُّواْ ﴾

قالون وأبو جعفر بتشديد الدال.

وقالون له في العين وجمان الإسكان وهو المقدم، واختلاس فتحتها.

﴿ مِّيثَنَقَا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

هَ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرَّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَانَا مُّبِينَا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ١

﴿ ٱلْأَنبِعَآءَ ﴾

قالون بالهمزة بدل الياء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

و لَيُومِنَنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ معاً. ﴿ وَٱلْمُوتُونَ ﴾

﴿ سَنُوتِيهِمُو ﴾ أبو جعفر جميعاً بالإبدال فيهم.

ﷺ قَتَلُوهُ و ﴾ معاً. ﴿ صَلَبُوهُ و ﴾ ﴿ فِيهِ عَهُ ﴿ مِنْهُ و ﴾ ﴿ إِلَيْهِ عَهُ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفُرِهِم بِاليَّتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا اللهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ١٩٠٥ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿فَافَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأُخۡذِهِمُ ٱلرّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أُمۡوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلَّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَّكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنَبِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

### التّبيّبِين ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

هِ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهْ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ ورسُلًا قَد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمُ عَلَيْكُ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ و بِعِلْمِهِ } وَٱلْمَكَبِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَاَّأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُوٓ أَلْقَىٰهَاۤ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحُ مِّنۡهُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضُلِقَّے وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورَا مُّبِينَا اللَّهِ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَصَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمَا ١

أَمْ مِنْهُو ﴾ معاً.
 ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ مَعَا. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> الله السين. المالية السين.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

سورة المائدة

۞﴿ شَنْعَانُ ﴾

أبو جعفر بإسكان النون الأولى.

﴿إِن ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة.

﴿ وَلاَ تَّعَاوَنُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد اللازم.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخُوةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنثَيَيْنِ وَإِن كَانُواْ إِخُوةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنثَيَيْنِ يَكِيمُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ يَكِيمُ اللهُ يَكِيمُ اللهُ مَا اللهَ لَكُم عَلَيمُ اللهُ الل

# سورة المائدة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنبِرَ إِنَّ ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنبِرَ اللَّهِ وَلَا ٱللَّهُ مَا يُرِيدُ ۞ وَلَا ٱلْهَدُى وَلَا ٱلْقَلْبِدَ وَلَا عَلَيْ الْبَيْدَ وَلَا عَلَيْ ٱلْبَيْدَ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَا وَلَا يَعُرَامُ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى فَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُولَى وَلَا تَعَاوِنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُولَى قَوْمِ الْعَلَى اللّهِ مُولِكُمْ وَالْعَدُونَ وَاتَقُواْ ٱللّهَ اللّهَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمُعَادِنَ عَلَى اللّهِ مُولِلَا عَلَى اللّهُ مَدِيدُ ٱلْمُعَادِنَ وَالْتَقُواْ ٱلللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

ملحوظة: ﴿ بِٱلۡعُقُودِ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني معدود للجميع.

المَيِّتَةُ ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

#### ﴿ وَٱلْمُنخَنِقَةُ ﴾

الراجح لابن جهاز من المستنير الإخفاء فيها.

#### ﴿ فَمَنُ ﴾

الجميع بضم النون. وأبو جعفر بكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

#### ﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

﴿ مُخُمَصَةِ غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

#### الم عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ٥ ﴿ ٱلْمُومِنَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عِوَّالْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ذَالِكُمْ فِسُقُ اللَّهَوْمَ يَمِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم ُ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا ٓ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ حِلُّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلُّ لَّهُمُّ ۗ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥

الصلة لابن كثير

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلمُ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ وَآذُكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ٓ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطَّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

# ابن کثیر وأرْجُلِكُمُو ﴾ ابن کثیر وأبو جعفر بکسر

﴿ جَا أَحَدُ ﴾ قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾ ولقنبل وجهان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

# ﴿ مِّنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ٨ ﴿ شَنْعَانُ ﴾

أبو جعفر بإسكان النون الأولى.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٥ وَلَقَد أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثُّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُم ۗ لَيِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا نَقُضِهم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

اله ﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

السرة بيل المسرة بيل المساوة

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءَ اِلَىٰ ﴾ الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَىٰٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرْ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رضُوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

المراطع المسترطع المستراطي المستواطع المستواط المستواط

ملحوظة: ﴿ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني، فهي معدودة للجميع.

#### ۵ ﴿ فَلِمَه ﴾

البزي على وجمين هاء السكت وعدمما، والأرجح الوقف بغير هاء السكت.

﴿ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ أَنْبِئَآءَ ﴾

قالون بالهمزة بدل الياء.

﴿ يُوتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ دَخَلْتُمُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحُنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدُ جَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَّآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ا يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

قَالُواْ يَيْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَآ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفُسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ أَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُّ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثُمِكَ فَتَكُونَمِنُ أَصْحَابِ ٱلنَّارَّوَذَالِكَ جَزَرُواْ ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَوَيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

ر تَاسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن کثیر بإسکان الیاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾
الجمیع بفتح الیاء.
﴿ إِنِّي أُرِیدُ ﴾
قالون أبو جعفر بفتح الیاء.

﴿ أَخِیهِ ﴾ معاً.
ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

الصلة للبن كثير

ر مِنِ ٱجُلِ ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى نون ﴿ مِنِ ﴾ ﴿ إِسُرَآ.يلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ مِن خِلَفٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

مِنْ أُجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَّءِيلَ أُنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ا إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ ۗ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُم ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ عَلَا اللهِ مُنَ

يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهَ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهَ فَمَن تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ ۞ وَيَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفُو هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ مُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ - يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُو فَلَن تَمْلِكَ لَهُو مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ

ﷺ عَلَيْهِ عَهِ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

قالون بضم الياء وكسر الزاي. في تُومِن في الزاي. في تُومِن في الزايد الز

#### السُّحْتِ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الحاء.

#### التَّوْرَنْهُ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## ﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# النَّبِيِّونَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة مدها

#### ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ وَٱخۡشَوۡنِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

# 

قالون بإسكان الذال فيهما.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُ ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَا حُكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَلب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ عِاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لم يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَ مِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُو وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

﴿ وَٱلَّجُرُوحُ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الحاء.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾ كله.

﴿ فِيهِ ﴾ كله.

ابن كثير بصلة هاء الضمير

#### ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَأَنَّ ٱحْكُم ﴾ الجميع بضم النون وصلاً.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ ۗ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ ۚ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاۤ ءَاتَلكُمۡ ۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمُ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١ أُفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

۞ يَـٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْلَاتَتَّخِذُواْٱلۡيَهُودَوَٱلنَّصَارَىٓأُولِيٓاءَ بَعْضُهُمۡ أُوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ ومِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ١٠٠٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ـ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمۡ رَ كِعُونَ ٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

أَوْ إِيَاتِيَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. أَوْ إِيَقُولُ ﴾

۞﴿ يَرْتَدِدُ ﴾

الجميع بحذف الواو.

قالون وأبو جعفر بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

﴿ يُوتِيهِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ يُؤْتِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ هُزُوًّا ﴾

الجميع بإبدال الواو همزة.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الجميع بإبدال الواو همزة.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

السُّحُتَ ﴾ معاً. ابن كثير وأبو جعفر بضم

> ﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله الله عَلُولَةُ غُلَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَدَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءَ اِلَّٰ ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ۞قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِهَلُ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّأَكُمْ فَاسِقُونَ ١ هَلَ أَنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَيْكِ شَرُّهُمَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْبِٱلۡكُفُروَهُمۡ قَدۡخَرَجُواْبِهِ ٥ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَّلَبِئْسَمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ۞لَوْلَايَنْهَلهُمُٱلرَّبَّنِيُّونَوَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةَۚ كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارًا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدُخَلْنَهُمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّنرَّبِّهِمُ لأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمُوَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ١٠ ۞يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبّكُمُ ۗ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمۡ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقَا كَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ۞

# التَّوْرَلةِ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

# ﴿ رِسَالَتِهِ ٤ ﴾

قالون وأبو جعفر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها.

#### ﴿ تَاسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ١ وَٱلصَّابُونَ ﴾

قالون وأبو جعفر بحذف الهمزة وضم الباء.

#### المرتبيل

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم. الإبدال والإخفاء لئبي جعفر

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ٰ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، كَيْبَنِيّ إِسُرَّءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُو مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤُفَكُونَ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

الله ﴿ إِسْرَ مِلَ ﴾ والتوسط وهو المقدم. ﴿ وَمَاوَنَّهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> ﴿ يَاكُلانِ ﴾ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله فَعَلُوهُ و الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَٱلِنَبِيءِ ﴾

قالون بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْقًا كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا اللَّهِ عَرَىٰ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ٥ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَالِكَ بأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأُنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحُقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهدِينَ ١

﴿ نُومِن ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُومِنُونَ ﴾ ﴿ يُواخِذُكُمُ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

﴿ فَا جُتَنِبُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحُقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْجَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَىٰهِ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ۞وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيّبَا وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ عُوْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۗ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوَتُهُمْ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَاٱلْبَلَغُٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بشَى عِمِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٥

﴿ فَجَزَآءُ مِثْلِ ﴾ الجميع بضم الهمز بلا تنوين،

#### ﴿ كَفَّارَةُ طَعَامِ ﴾

وكسر اللام.

قالون وأبو جعفر بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم.

#### ﴿ مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ هَجَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَاب وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَكَغُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرينَ ۞ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

ﷺ ﴿ إِلَيْهِ ــ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية. الجميع بتسهيل الهمزة الثانية. أو تَسُوكُمُ و الله الله أبو جعفر بالإبدال. أو يُنزِلُ الله النون مع النون مع

بن ير و سوس الرام. الإخفاء وتتخفيف الزاي. ﴿ اللَّقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٤ يَنَّا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدُلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَاۤ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ۞ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُههَاۤ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

نَ ﴿ مِن غَيْرِكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الشُّحِقَ ﴾ السُتُحِقَ ﴾ الجميع بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الابتداء.

> ﴿ يَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْقُدْسِ ﴾

ابن كثير بإسكان الدال.

## ﴿ ٱلتَّوْرَانَةَ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

الإبدال ياء مفتوحة وأدغم الأولى في الثانية، والوجه الراجح لابن جهاز عدم الإبدال والإدغام مثل حفص، وهو طريق الدرة.

## ﴿ ٱلطَّنِّيرِ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

#### ﴿ طُلِّيرًا ﴾

قالون وأبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

#### ﴿ إِسْرَ بِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

# الله ﴿ يُنزِلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

۞ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمٌّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَّآٌّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۗ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَعِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلهدِينَ ١

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكَ ۖ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ۖ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَلٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ

١ مُنزِلُهَا ﴾

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي.

﴿ فَإِنِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ عَالَنتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ ءَأَنتَ ﴾

﴿ وَأُمِّينَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ لِيَ أَنۡ ﴾ الجميع بفتح الياء.

﴿ أَنُ آعٌ بُدُواْ ﴾ الجميع بضم النون وصلاً.

الله ﴿ يَوْمَ ﴾

قالون بفتح الميم.

﴿ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ ﴿

ابن كثير ُبصلة هاءُ الضمير.

ر وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## سُورَة الأنعام

الصلة للبن كثير

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ۚ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلَا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ۗ ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ا وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ وَلُوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞

سورة الأنعام

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

و ياتِيهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي.

> أَوْ وَأَنشَانَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٧ ﴿ فَلَمَسُوهُ ١

۵ ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الْضمير.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

﴿ وَلَقَدُ ﴾ الجميع بضم الدال وصلاً.

﴿ ٱسْتُهْزِي ﴾

وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً.

﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الزاي.

الله ( يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. شَرِّ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأُبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي أُمِرْتُ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ الجميع بفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء

وَلُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فَهُم لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٥ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ أُغَيْرَ ٱللَّهِ أُتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ الْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَجِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

الله وَعَلَناهُ و ﴾ معاً. ﴿ فِيهِ ع ﴾ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل. ﴿ أَدِبنَّكُمُ و ﴾ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير

بالتسهيل. ﴿ أُدِبنَّكُمُ و ﴾

الله ﴿ فِتُنَتَّهُمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح التاء الثانية.

- ٥ ﴿ يَفْقَهُوهُ ٤
- الله عَنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.
  - ﴿ نُكِذِّ بُ ﴾ الجميع بضم الباء. ﴿ وَنَكُونُ ﴾ الجميع بضم النون الثانية.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُل ٱللَّه ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوْمَنُ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۞ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَلِتِهِ ۚ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزُعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَىٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقُرَا ۚ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمۡ يَنْهَوۡنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكِّذِّ بَ عِاكِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

۞﴿ يُومِنُونَ ﴾ ۞﴿ يُومِنُواْ ﴾ ۞﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخُفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ١ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلاَا بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ا قَد خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهَاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَدُ نَعۡلَمُ إِنَّهُ و لَيَحۡزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَلَهُمُ نَصْرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣

﴿ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

الكُورْنُكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

﴿ يُكْذِبُونَكَ ﴾ قالون بإسكان الكاف وتخفيف الذال.

وسي ﴿ فَتَاتِيَهُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبَّهِ ـ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَتُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذُنَهُم بَغۡتَةَ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ١

﴿ يُنزِلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

اللَّهُ ﴿ يَشَاإِ ٱللَّهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً. ﴿ يَشَا ﴾

﴿ يَشَا يَجُعَلُهُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً.

> ﴿ سِرَطِ ﴾ قنبل بالسين.

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

البَاسَآءِ ﴾

الله إناسنا

أبو جعفر بالإبدال فيهما

الله ﴿ فَتَحْنَا ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء.

آ ﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ يَجْعَلُهُ وَ ﴾ ﴿ يَجْعَلُهُ وَ ﴾ ﴿ إِيَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

قَالُون وأبو جعفر بالتسهيل.

﴿ إِلَّهُ غَيْرُ ﴾
أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَاتِيكُمُ و ﴾
أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَأَبُو جعفر بالإبدال.

قالون وأبو جعفر بالتسهيل.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ اللَّايَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اللَّاقُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُللَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكُ ۗ إِنْ أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٥ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَـٰٓ وُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاكِتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا جِهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قُل اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ا قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ مَا عِندِي مَا اللَّهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بهِ ـ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

وَ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ إِنَّهُو ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة ﴿ فَإِنَّهُو ﴾ أجميع بكسر الهمزة.

ﷺ قالون وأبو جعفر بفتح اللام.

﴿ **وَهُوَ ﴾** قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ جَا أَحَدَكُمُ ﴾

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

#### ﴿ جَآءَ أَحَدَكُمُ ﴾

وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ولقنبل وجه بالإبدال ألفاً مع المد.

## ﴿ جَآءَ احَدَكُمُ ﴾

والمقدم له التسهيل.

#### المُخِينَنا ﴾

الجميع بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

#### الله المنجيكُمُ ولا

قالون وابن كثير بإسكان النون مع إخفائها، وتخفيف الجيم.

#### 

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ بَعْضِ ٱنظُرُ ﴾

الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أُحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيِن أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلُ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ

📆 حَدِيثِ غَيْرِهِ > ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرُ بِهِ مَا أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَى وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواا ۚ لَهُمُ شَرَابُ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بٱلْحَقُّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهَ

﴿ يُوخَذُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ اللَّهُدَى الَّاتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً وصلاً.

٧٠٠ ﴿ وَٱتَّقُوهُ و ﴾

﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

الأبيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِنِّي ﴾

الجميعُ بفتُح الياء.

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّا أَفَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَر بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَنَّجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أُنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

الله ﴿ وَجُهِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

١

قالون وأبو جعفر بتخفيف النون بدون مد لازم.

﴿ هَدَانِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ـ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُوٓ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ - دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اللَّهُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخُوَانِهِمَّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ۞ أُوْلَتبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١

﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ الجميع بكسر التاء دون تنوين.

## ﴿ نَّشَآءُ وِنَّ ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر.

والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل ﴿ نَشَآءُ إِنَّ ﴾

ه ﴿ وَزَكْرِيَّآءَ ﴾

الجميع بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل.

> ﷺ ﴿ سِرَاطِ ﴾ قنبل بالسين.

# ﴿ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجُعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمُ ۚ قُل ٱللَّهُ ۚ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلْذَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَهُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَ تَسْتَكْبِرُونَ ١ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَّوُّا ۗ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

﴿ يَجُعَلُونَهُ وَ ﴾ ﴿ يُبَدُونَهَا وَيُخْفُونَ ﴾ ابن كثير بالياء فيهم.

المر أُنزَلْنَهُ ﴿ أُنزَلْنَهُ وَ ﴾

﴿ يَدَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ إِلَيْهِ ـ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ جِيتُمُونَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ بَيْنُكُمُ و ﴾ ابن كثير بضم النون.

ه إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۖ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَ كُمٌّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ ع نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ و وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

ابن كثير بإسكان الياء.
إبن كثير بإسكان الياء.
أبو جعفر بالإبدال.
أبو جعفر بالإبدال.
الجميع بألف بعد الجيم وكسر
العين وضم اللام الأولى،
وكسر اللام الأخيرة.
وكسر اللام الأخيرة.
قالون وأبو جعفر بإسكان
الهاء.

ابن كثير بكسر القاف.

( مِنْهُو ﴿ مِعاً.
ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُوۤا ﴾
الجميع بضم نون التنوين
وصلاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَخَرَّقُواْ ﴾ قالون وأبو جعفر بتشديد الراء.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ ۞ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ عَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ٥ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ ٱتَّبِعْ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ۞وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ لَّيُؤُمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ } أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ابن كثير بألف بعد الدال.

الكُومِنُنَّ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿إِنَّهَا ﴾

ابن كثيرُ بكسرْ الهمزة.

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ قِبَلًا ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء.

## ﴿ لِيُومِنُوٓا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## الله ﴿ نَبِيٓءٍ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

#### الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## 🕮 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ﴿ مُنزَلُ ﴾

الجميع بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

#### ش﴿ كُلِمَتُ ﴾

الجميع بألف بعد الميم على الجمع.

#### ﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلُنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَابِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجُهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

﴿ فَعَلُوهُ وَ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ عَهُمْ وَلِيَرْضَوْهُ وَ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَا الصَّمِير فيهم جميعاً.

وَمَا لَكُمْ أَلّا تَأْكُلُواْ مِمّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصّلَ لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنّ كَثِيرًا لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ لَيُضِلُّونَ بِأَهُوا ظِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنّ اللّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكُرِ سَيْحُزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلِا تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكِرِ السَّمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلِيَسُقُ وَإِنّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ

أُولِيا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَ لَكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ و نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي

ٱلتَّاسِ كَمَن مَّقَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي

رَيِنَ مِ رَبِينَ مُجُرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجُرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ

إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ

لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ كَيْ مُولًا مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رَسَالَتَهُ مَّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ

ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

الله ﴿ فُصِّلَ ﴾

ابن كثير بضم الفاء وكسر الصاد.

﴿ حُرِّمَ ﴾

ابن كثير بضم الحاء وكسر الراء.

﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾ الجميع بفتح الياء.

ش﴿ مَيِّتًا ﴾

قالون وأبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

الله الله الله الله الم

قالون وأبو جعفر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على الجمع.

﴿ تَاكُلُواْ ﴾ معاً. ﴿ نُومِنَ ﴾ ﴿ نُوتَىٰ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ا عَلَيْهِ ﴾ معاً. ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ فَأَحْيَيْنَكُهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ ضَيۡقًا ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ حَرِجًا ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الراء.

#### ﴿ يَضْعَدُ ﴾

ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين.

## ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ نَحَمُّهُ رُهُمُو ﴾ الجميع بالنون بدل الياء.

آ ﴿ يَاتِكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ و وَهَاذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ ٥ هَلَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أُولِيٓآؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَأْ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذا قَالُوا شَهدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَۚ إِن يَشَأُّ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ٣ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِم نَصِيبًا فَقَالُواْ هَنَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَا لِشُرَكَآبِنا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

الله (يَشَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال ألفاً وقفاً ووصلاً.

الله ﴿ فَهُو ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ فَعَلُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ مَّيْتَةٌ ﴾

ابن كثير بتنوين الضم. وأبو جعفر بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم

﴿ مَّيِّتَةً ﴾

﴿ فِيهِے ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ قَتَّلُوٓا ﴾

ابن كثير بتشديد التاء.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أُكُلُهُ وَ ﴾

قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

﴿ حِصَادِهِ ﴾

الجميع بكسر الحاء.

وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذُكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآء مُسيَجْزيهم وَصْفَهُم ۗ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ و وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ } وَلَا تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينُ ١

ﷺ خُطُواتِ ﴾قالون والبزي بإسكان الطاء مع القلقلة.

ثَمَنِيَةً أُزُوَاجٍّ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِّ قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيِينِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنَ الْمُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَلذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

الضَّانِ ﴾ ﴿ ٱلضَّانِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْمَعَزِ ﴾

ابن کثیر بفتح العین. ﴿ عَلَیْهِ ے ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نَبُّونِي ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الباء.

شَهَدَآءَ إذً ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

١ تَكُونَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بالتاء.

﴿ مَيِّتَةً ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء وكسرها مع تنوين الضم.

﴿ فَمَنُ ﴾

الجميع بضم النون. وأبو جعفر بكسر الطاء ويبدئ بهمزة مضمومة.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرَّ ﴾

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلآ ءَابَآؤُنَا وَلا حَرَّمۡنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأُسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَّ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهمُ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أُولَادَكُمْ مِّنُ إِمْلَق نَّحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١

الله ﴿ بَاسُهُ و ﴾

السنا ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ فَتُخْرِجُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة ُهاء الضمير.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأُوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطَّ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ -ذَالِكُمْ وَصَّلَاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ مُاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَكِ أُنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ٥ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

الجميع بتشديد الذال. الجميع بتشديد الذال. الميع بتشديد الذال. الميع بيرطي الميان.

﴿ فَٱتَّبِعُوهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَتَّفَرَّقَ ﴾

البزي بتشديد التاء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

النزلنه و

﴿ تَاتِيَهُمُ ﴾

﴿ يَاتِّيَ ﴾ كله.

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

(رَبِّنَ ﴾ (رَبِّنَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ سِرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين.

﴿ قَيِّمًا ﴾

الجميع بفتح القاف وكسر الياء

الله ﴿ وَتَحْيَآى ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الياء مع المد المشبع.

﴿ وَمَمَاتِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

الم وأنا له

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف ومدها حركتين.

الله فيهِ الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسۡتَقِيمِ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِيَ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُل ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ هَمَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ إِنَّني هَدَىٰني رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَىٰكُم ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمُ ١

الوتفق عليه

#### سورة الأعراف

## ۞﴿ الَّمْضَ ﴾

أبو جعفر بالسكت على كل حرف سكتة لطيفة.

#### ۞﴿ مِّنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ٣ ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

#### (أ) ﴿ بَاسُنَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ وَمَن خَفَّتُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# اللَمْلَتِيكَةُ

أبو جعفر بضم التَّاء وصْلاً.

# سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّصِّ اللَّهِ كَتَابُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مَ أُولِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ رُوكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأُسُنَا بَيَنتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأُسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ۞ فَلَنَسُّكَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ وَفَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ و فَأُوْلَنِهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَامَعَيِشَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقُنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا

إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ١

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ الْمَصِّ ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

الله إِمِّنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ري ( سِرَطك ) قنبل بالسين.

﴿ وَمِن خَلْفِهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

> الله (شيتُمَا) أبو جعفر بالإبدال ياءً.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ١ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ٣ قَالَ أَنظِرُنيَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَآ أَغُويَتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنُ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَلكِرينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورًا ۗ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَلهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينُ ٣

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٥ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۚ إِنَّهُ و يَرَلْكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطُّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ا فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ۞

رُّ ﴿ وَلِبَاسَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح السين.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ر ش ﴿ يَامُرُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ بِٱلْفَحُشَآءِ يَتَقُولُونَ ﴾

ر بِ عدالته عِ يعمولون ؟ الجميع بالإبدال ياءاً مفتوحة.

الما وَٱدْعُوهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ وَيَحْسِبُونَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

ه يَلَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِّ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَـٰ إِكَ أَصۡحَابُ ٱلنَّارُّ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَ أُوْلَتِهِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كُفِرينَ ١

ش﴿ خَالِصَةٌ ﴾ قالون بتنوين ضم. ش﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

# المَّهُ ﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

## ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء، والإبدال ألفاً.

# ﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾

# ﴿ يَسْتَاخِرُونَ ﴾

ر يَاتِيَنَّكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَلهُمْ لِأُولَلهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولَىٰهُمۡ لِأُخۡرَىٰهُمۡ فَمَا كَانَ لَكُمۡ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِّايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوُلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدۡ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

﴿ هَـٰٓ وُ لَآءِ يَضَلُّونَا ﴾ الجميع بالإبدال ياءً مفتوحة.

﴿ مِن غِلِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

وَنَادَىٰٓ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدتُه مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ اللَّهُمُ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ١ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَلهُمَّ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمَّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞۞وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ٱلنَّار قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ أَهَلَوُٰلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُم تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١

﴿ مُوذِنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ أَنَّ لَعْنَةَ ﴾

أبو جعفر والبزي بتشديد النون وفتح التاء.

﴿ تِلْقَا أَصْحَبِ ﴾ قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط،

والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

﴿ تِلُقَاءَ أَصُحُلِ ﴾ وقبل له وجهان بتسهيل الثانية

وقنبل له وجمان بنسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء، والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ تِلْقَاءَ آصُحٰبِ ﴾

﴿ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُواْ ﴾ الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ ٱلْمَآءِ يَوْ ﴾ الجميع بالإبدال ياءً مفتوحة.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بٱلْحَقّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأُمْرِهِ ۚ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخُرجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

الله ﴿ رَحْمُه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

#### ٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

## ﴿ نُشُرًا ﴾

الجميع بالنون بدل الياء وضم الشين.

#### ﴿ مَّيْتٍ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

الله و الله الله و الله الله و الله و

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذُنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ الْمَلْنَا إِلَّا نَكِدًا كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْاَلَةَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَإِنِي قَوْمِهِ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن عَيْرُهُ وَإِنِي قَالَ لَنَرَنِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالًة قُومِهِ وَإِنَّا لَنَرَنِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالًة عَلَيْكُ مَن اللَّهُ الْمَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُةُ الْمَلَالُةُ الْمَلَالُةُ الْمَلَالُةُ الْمَلَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِلُ الْمُرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَانِ الْمَالَةُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُبُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمِؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

قُوْمِهِ عَإِنَا لَنْرَنْكَ فِي صَلْلِ مَبِينِ ﴿ قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ بِي صَلَالَةً وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أُوعَجِبْتُمْ أَن وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِعَتَّقُواْ حَامَةً عَلَى رَجُل مِن اللهِ عَلَى رَجُل مِن اللهِ عَلَى رَجُل مِن اللهِ عَلَى رَجُل مِن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وفِي الْفَلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ الْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم

مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن

قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

# ۵ ﴿ لَا يُخْرِجُ ﴾

ابن وردان له وجمان: بضم الياء وكسر الراء، وكحفص وهو الراجح.

#### ﴿ نَكَدًا ﴾

أبو جعفر بفتح الكاف.

وَ ﴿ إِلَٰهِ غَيْرِهِ ۗ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ الجميع بفتح الياء.

(۱۲)

﴿ فَكَذَّ بُوهُ و فَأَنْجَيْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُبَلِّغُكُمْ رَسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلُقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمُ رجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَني فِيَ أُسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ ُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَكَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۗ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيَّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَددِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

الله أَبْ بَصْطَةً ﴾ قالون وأبو جعفر والبزي بالصاد. وقنبل بالسين. ﴿ بَسُطَةً ﴾

رَّ ﴿ فَأَنْجَايُنْكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله غيره ﴾ أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

﴿ أَجِيتَنَا ﴾ ﴿ فَاتِنَا ﴾ ﴿ مُومِنِينَ ﴾ ﴿ وَاكُلُ ﴾ ﴿ فَيَاخُذَكُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيه جميعاً.

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَاً فَٱذۡكُرُوٓا عَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحَا مُّرْسَلُ مِّن رَّبَّهِ - قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا بٱلَّذِينَ عَامَنتُم هِ عَضِرُونَ ١٠ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱلْحُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأَتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسُرفُونَ ١

﴿ بِيُوتَا ﴾ قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ مُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَعْصَلِحُ ٱوتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال واوأ وصلاً.

﴿ أَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَ• نَكُمُو ﴾ ابن كثير بزيادة همزة على الاستفهام وتسهيل الثانية.

﴿ لَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا كَانَجَوَابَقُوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُ وِنَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِن رَّبَّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ـ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

# الله ﴿ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# 🔊 ﴿ إِلَّهِ غَيْرِهِ - 🎤

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

#### ﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### الله إسراطٍ ﴾

قنبل بالسين.

# ﴿ يُومِنُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

۞ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا ۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحُ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمْ جَثِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرينَ ١٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞

ﷺ ﴿ نَّبِيَءٍ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة

> ﴿ بِٱلۡبَاسَآءِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الْفَتَّحْنَا ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء.

﴿ يَاتِيَهُم بَاسُنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال. معاً

١ أُو أُمِنَ ﴾

الجميع بإسكان الواو.

الله المَانُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ نَشَآ ءُوَصَبُنَا لَهُمُو ﴾ الجميع بالإبدال واواً مفتوحة.

﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ أُوَ أُمِنَ أُهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِّايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ا وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ

شَارِ عَلَىٰٓ ﴾

قالون بياء مفتوحة مشددة.

﴿ مَعِیْ ﴾

الجميع بإسكان الياء.

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله عصاهُ و

الله ﴿ وَأَخَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ أَرْجِهِ ﴾ قالون وابن وردان بكسر الهاء من غير الصلة. وابن جاز بكسر الهاء مع الصلة

﴿ أُرْجِهِ ﴾

وابن كثير بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء وصلتها.

﴿ أَرْجِعُهُ و ﴾

اللام وتشديد القاف. وزاد البزي بتشديد التاء وصلاً وفي الابتداء مثلهم ﴿ هِي تَّلَقَفُ ﴾

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ فَأُرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠٠ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغْبَانُ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهِ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأُمُرُونَ ١٠ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ السَّحِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّآ أَلْقَواْ سَحَرُوٓاْ أُعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْر عَظِيمٍ ١ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكً ۖ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

يَأُفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ١ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١

ﷺ ﴿ جِيتُكُمُ و ﴾ ﴿ ﴿ جِيتَ ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾ ﴿ فَاتِ ﴾ ﴿ قَامُرُونَ ﴾ ﴿ يَاتُوكَ ﴾ ﴿ يَافِكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمٌّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ الْمُكُرُّ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ا اللَّهُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأُرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أُجْمَعِينَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِاَيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا لَرَّبِّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ و لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ اللَّهِ ٱللَّرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ

فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

المنتُمُونِ عَلَى مَنتُمُونِ

قالون وأبو جعفر والبزي بزيادة همزة استفهام فحققوها وسهلوا الثانية. وقنبل وصلاً يبدل الأولى واواً ويسهل الثانية، وفي الإبتداء مثلهم

# ﴿ فِرْعَوْنُ وَأَه مَنتُمُو ﴾

﴿ مَّكَرُ تُمُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

شر مِن خِلَفِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ سَنَقُتُلُ ﴾

الجميع بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة.

﴿جِيتَنَا﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِ عَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُجۡرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجۡزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَعِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ۞ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُوَّا ْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

﴿ بِمُومِنِينَ ﴾

النُومِنَنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعا.

﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو

المقدم. ﴿ بَالِغُوهُ و ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الضمير.

الله المنه

ابن كثير وقفاً بالهاء.

ملاحظة: آية ﴿ بَنِيِّ إِسُرَآءِيلَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

المسرور إسرة بيل الم

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

#### الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# ﴿ يَقُتُلُونَ ﴾

قالون بفتح الياء وإسكان القاف وتخفيف التاء وضمها.

### الله ﴿ وَوَعَدُنَا ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

## ارني ﴾

ابن كثير بإسكان الراء وتفخيمها.

# ﴿ وَلَاكِنُ ٱنظُرُ ﴾

الجميع بضم النون وصلاً.

# ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

# ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَلَوُلآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ١٥٥ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةَ وَأَتُمَمُّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَلَتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكِني ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

الله ﴿ فِيهِ عِنْ ﴿ لِأَخِيهِ عِيهِ إِن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ إِنِّى ﴾ ابن كثير بفتح الياء. ﴿ بِرِسَـٰلَتِي ﴾ الجميع بحذف الألف الثانية

على الإفراد.

الله ﴿ يَتَّخِذُوهُ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اَنَّخَذُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ وَكُتَبُنَا لَهُ و فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأُخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُو لَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يَهْدِيهِمُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَيِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

ﷺ وَامُرُ ﴾ ﴿ يَاخُذُواْ ﴾ ﴿ يَامُرُ اللهِ عَفْرِ بِالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرينَ ٥

ش ﴿ بِيسَمَا ﴾ ﴿ بِرَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها. ﴿ بَعْدِى ﴾ الجميع بفتح الياء. ﴿ أُخِيهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

> شيت ﴾ شيت ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تَشَاءُ وَنتَ ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة وصلاً.

## ﴿ عَذَابِي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ ٱلنَّبِيَّ ءَ ﴾ معاً.

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

### ﴿ ٱلتَّوْرَايَةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

### ﴿ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ١ ﴿ ٱلنِّيءِ ﴾

قالون بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

## ﴿ وَٱتَّبِعُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ه وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِ إِيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم إِ إِلَّهُمُ وَفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ وٓ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ الْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿

الله وَيُوتُونَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ يَامُرُهُمُ وَ ﴾ ﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَقَطَّعْنَلهُمُ ٱثُّنَتَىٰ عَشْرَةَ أُسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَّةُ وَٱدۡخُلُواْٱلۡبَابَ سُجَّدَا نَّغۡفِرُ لَكُمۡ خَطِيٓتَتِكُمُ ۖ سَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسُعَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ شِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تُنْغُفَرُ ﴾

قالون وأبو جعفر بتاء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ خَطِيَّاتُكُمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بضم التاء.

الله ﴿ قَوْلًا غَيْرَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله وسَلَّهُمُو ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ تَاتِيهِمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ لِمَه ﴾

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

﴿ مَعْذِرَةً ﴾

الجميع بتنوين ضم بدل الفتح.

البيس الم

قالون وأبو جعفر بكسر الباء وحذف الهمزة وياء ساكنة.

( قِرَدَةَ خَسِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ش (عَنْهُ و)

المَّ ﴿ يَأْخُذُوهُ ﴿ يَأْخُذُوهُ ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَعُقِلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّا عَتَواا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلسِعِينَ ا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَقَطَّعْنَاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحَسَناتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفُ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا خُذُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثْلُهُ و يَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۚ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ

وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

الصلة للبن كثير

۞ وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَفِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنْ بَعْدِهِمٌّ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ، ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ الْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أُوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ و ﴾

قالون وأُبو جعفر بَالف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

﴿ شِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال

﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾

الجميع بالإظهار، ولقالون وجه بالإدغام. والداجج الاظهار لقالون من

والراجح الإظهار لقالون من التيسير.

﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فِيهِ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴾ ﴿ عَاتَيْنَاهُ و ﴾ ﴿ لَرَفَعُنَاهُ و ﴾ ﴿ هَوَلُهُ و ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ تَتْرُكُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ ذَرَانَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَالدُّعُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَمِمَّن خَلَقُنَآ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله في منون المسلوب المسلوب

﴿ تَاتِيكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَلَقَدۡ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُّ لَهُمۡ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِيِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَمِهِ عَسَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِّاكِتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُوَلَمُ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ١ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ و شُرِكَآء فِيمَآ ءَاتَنهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۞وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ؙنَصۡرَاوَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ۞وَإِن تَدۡعُوهُمۡٳؚلَىٱلۡهُدَىٰلَاي<del>تَّبِعُوكُم</del>ُ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمْ أَعُيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

﴿ أَنَا ﴾

الجميع وقفاً بإثبات الألف، وقالون وصلاً بالإثبات بخلف عنه.

#### ﴿ ٱلسُّوءَ وِنُ ﴾

الجميع علَى وجمين: بأبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ ٱلسُّوَّءُ إِنَّ ﴾

# ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# الله ﴿ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### ﴿ شِرْكًا ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع الإخفاء.

## الله ﴿ يَتُبَعُوكُمُ ﴿ يَتُبَعُوكُمُ ﴿

قالون بأسكان التاء وفتح الباء.

📆 ﴿ يَبْطُشُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الطاء.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ الجميع بضم اللام وصلاً.

﴿ كِيدُونِ ـ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

> ﴿ وَامْرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> الله ﴿ طيفٌ ﴾

ابن كثير بحذف الألف وإبدال الهمزة ياءً ساكنة.

المُورِّ يُمِدُّونَهُمُ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الياء وكسر الميم.

﴿ يُومِنُونَ ﴾

ش ﴿ قُرِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾

ابنُ كثير بالنقل.

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابِّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ٓ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوَّا ۗ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلۡعَفُوَ وَأُمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزُغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنِّهِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا الله يُوحَىٰ إِلَىٰٓ مِن رَّبِيُ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمۡ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسُجُدُونَ ١ ١

## سُورة الأنفال

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمُ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمۡ يُنفِقُونَ ٣ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبَّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ

اللُّهُ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨

سُورة الأنفال

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ اللَّهُ وَمِنُهُ نَ ﴾ م

ألُمُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

ألمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ مُرْدَفِينَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الدال.

﴿ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الغين وتخفيف الشين.

﴿ يَغُشَاكُمُ ٱلنُّعَاسُ ﴾

وابن كثير بفتح الياء واسكان الغين وفتح الشين وألف بدل الياء، وضم السين الأخيرة.

﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

> الرُّعُبَ ﴾ أبو جعفر بضم العين.

> > الله (فية

﴿ وَمَاوَنَّهُ ﴾ ﴿ وَبِيسَ ﴾

دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّم وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً. الله ﴿ مِّنْهُ و ﴾ الله ﴿ فَذُوقُوهُ و ﴾ الله ﴿ وَمَأْوَلُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَنِبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنْهُمۡ كُلَّ بَنَانِ ١ ذَالِكَ إِبَّانَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِذٍ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوُ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمٌّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ ۖ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ١ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾

(م) هم موهن كيد الجميع بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

## ١٩٥ ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فِيَتُكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَإِنَّ ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة.

٥ ﴿ وَلَا تَّوَلُّواْ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد المشبع.

🖤 ﴿ مِنْهُو ﴾ 🗘 ﴿ عَنْهُو ﴾ ۞ ﴿ إِلَيْهِ عِيهُ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمُوَالُكُمۡ وَأُولَادُكُمۡ فِتۡنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرُ ۗ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنِذَآ إِنْ هَنِذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ٱكْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ١

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَوِ ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية ياءاً مفتوحة.

﴿ أُوِ آيتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال وصلاً. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُو عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُو جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُو فِي جَهَنَّمَ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُمُ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ١

ابن كثير وقفاً بالهاء.

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْأُنَّمَاغَنِمۡتُم مِّن شَيۡءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ لَاَّخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمۡ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمۡ وَلَتَنَازَعۡتُمۡ فِي ٱلْأَمۡرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ و عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِيَ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَالَقِيتُمُ فِئَةَ فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

الإبدال والإخفاء لئبى جعفر

العِدُوة ﴾ معاً. ابن كثير بكسر العين.

#### ﴿ حَيْى ﴾

الجميع عدا قنبل بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

> ١٥٥ ﴿ فِيتَهُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ كَانَ مَفْعُولًا ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

# الله وَلاَ تَنكزَعُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد اللازم.

# الله ﴿ وَرِيآءَ ﴾

# الفيتان ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

#### ﴿ عَقِبَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. الجميع بفتح الياء.

وَا ﴿ مَّرَضٌ غَرَّ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

أبو جعفر بالإبدال.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ووَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُّ وَٱصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّهُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُ لَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ كَدَأُب ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأُنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ

ر كَدَابِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَّن خَلْفَهُمُو ﴾

﴿ قُوْمِ خِيَانَةَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

٥ ﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾

قالون وابن كثير بالتاء وكسر السين، وأبو جعفر مثل حفص.

النِّينَ ءُ ﴾ كله.

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

> ﴿ تَكُن ﴾ معاً. الجميع بالتاء.

الكن ﴾

ابن وردان بالنقل.

الله ﴿ ضُعُفًا ﴾

قالون وابن كثير بضم الضاد وإسكان العين. وأبو جعفر بضم الضاد وفتح العين والفاء وزاد همزة بعد الألف مع المد المتصل.

﴿ ضُعَفَآءَ ﴾

﴿ تَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالناء.

﴿ أُسُارَىٰ ﴾

أبو جعفر بضم الألف الأولى وفتح السين وزاد ألف بعدها.

﴿ أَخَذتُّمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤُمِنِينَ ١٠ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوْ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤُمِنِينَ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤُمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَّةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَّةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلْفُ يَغۡلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بإِذۡنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذْتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمۡ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

الله وَبِٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. ﴿ مِاْيَتَيْنِ ﴾ معاً. ﴿ مِاْيَةٌ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

# ﴿ ٱلِّنِّينَ ءُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

# ﴿ ٱلْأُسَارَىٰ ﴾

أبو جعفر بضم الألف الأولى وفتح السين وزاد ألف بعدها.

# ﴿ يُوتِكُمْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(أَلُمُومِنُونَ ﴾ أَبُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتِيكَ بَعْضُهُمۡ أُوۡلِيٓآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٣ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِيكَ مِنكُمٌ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

#### سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخُزى ٱلْكَفِرينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ و وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

سورة التوبة

گ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فَأَجِرْهُو ﴾ ﴿ أَبْلِغُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ مَامَنَهُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمُ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ٱشْتَرَوْاْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي ا فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَتُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمُ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

﴿ وَتَابَىٰ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. الله ﴿ مُومِن ﴾ أبو جعفر بالإبدال البَّهُ ﴿ أُدِيمَّةً ﴾ قالون وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ أُردِمَّةً ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# الله ﴿ مُّومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُولَنِيكَ حَبِظَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخُشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَنِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْوَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١

# المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ مُسْجِدً

ابن كثير بإسكان السين وحذف الألف.

#### 

ابن وردان وجمان بضم السين وحذف الياء، وكحفص وهو الراجح.

#### ﴿ وَعَمَرَةً ﴾

ابن وردان وجمان فتح العين وحذف الألف، وكحفص وهو الراجح. وهما انفراد عن الشطوي لا يؤخذ به.

اله ﴿ مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُولِيَآءَ إِنِ ﴾ الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

> ﷺ ﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ألَّمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَآ أُبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أُجُرُّ عَظِيمٌ ١ اللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ـ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أُعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودَا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ قَوْلُهُم إِ بِأَفُواهِهِمُّ يُضَاهِءُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَهَا وَاحِدَا لَا آلَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

﴿ وَإِن خِفْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ شَآءَ إِنَّ ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ عُزَيْرُ ﴾

الجميع بضم الراء بدل التنوين.

﴿ يُضَاَّهُونَ ﴾

الجميع بضم الهاء وحذف الهمزة.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# الله المُطْفُوا ﴾

أبو جعفر بضم الفاء وحذف الهمزة.

#### ﴿ وَيَانِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ لَيَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱثْنَاۤ عُشَرَ ﴾

أبو جعفر بإسكان العين ومد الألف مداً لازماً.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٥٥ مِنَا تُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمۡوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ١ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ

ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ

كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ و بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفُالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

أَلْنَسِيُّ ﴾ أَلنَّسِيُّ ﴾ أَبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً مع إدغامها في الياء الساكنة قبلها فأصبحت ياء مشددة

﴿ يَضِلُّ ﴾ الجميع بفتح الياء وكسر الضاد.

﴿ لِّيُوَاطُواْ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الطاء.

﴿ سُوَّءُ وَعُمَٰلِهِمُو ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ تَضُرُّوهُ ﴾

﴿عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوُ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدَا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ا إِنَّمَا يَسۡتَءُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ اللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ۞وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كُرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمُ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

#### الله المه المه المه المه

البزي وقفاً بوجمين بالهاء، وكحفص، والأولى عدم الوقف بالهاء.

الله ﴿ يَسْتَاذِنُكَ ﴾ معاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

لَقَدِ ٱبْتَغَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمُرُ ٱللَّهِ وَهُمَ كَرهُونَ ١٠ وَمِنْهُمُمَّن يَقُولُ ٱخْذَن لَّى وَلَا تَفْتِنَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ١ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَد أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ ا فَرِحُونَ ١٠٠٥ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكْنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ ۗ وَخَنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوۤا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ٥

وَ ﴿ يَقُولُ آوذَن ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً مدية وصلاً، ووقفاً كحفص مدية وصلاً، ووقفاً كحفص ﴿ إِيذَن ﴾ ﴿ إِيذَن ﴾ ﴿ أَلْمُومِنُونَ ﴾ أَلْمُومِنُونَ ﴾ أَبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ يَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الوتفق عليه

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ١ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لُّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ @ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوۡ تِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۦ وَرَسُولُهُ وٓ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٥ ٥ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ ۗ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ ٱلنَّبِيِّ ءَ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ أُذُنُ ﴾ معاً. قالون بإسكان الذال.

الله المُرْضُوهُ الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ تُنزَلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

﴿ قُلِ ٱسۡتَهۡزُواْ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

١

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

رَّهُ ﴿ يُعْفَى ﴾ الجميع بياء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةً ﴾

اُلجميع بإبدال النوَن تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

الله ﴿ يَامُرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمُ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدَا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحُذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ تُنَبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓ اللَّهَ مُخُرجُ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزُّونَ ا الله يَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّعْفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن طَآيِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآيِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرمِينَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمُ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوًّا أُوْلَنَبِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَاب مَدْيَنَ إ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَنِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنَّ وَرضُونُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ يَاتِهِمُ ﴾ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَتِ ﴾ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ معاً. ﴿ يَامُرُونَ ﴾ ﴿ وَيُوتُونَ ﴾ أَبُو جعفر بالإيدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ وَتُمُودَ ۞ ﴾رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

النبِيّ عُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ وَمَاوَلِهُمُ و ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَكَ مِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَ وَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُّعُرضُونَ ١٠ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ ۞

﴿ وَعَدُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ألُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرهُوٓا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمُ فَٱسۡتَئۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرُوْءَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ١ وَلَا تُعْجِبُكَ أُمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أُنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

﴿ فَاسْتَلْذَنُوكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً. ﴿ مَعِى عَدُوًّا ﴾ الجميع بإسكان الياء.

(أَسُتَّـٰذَنَكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال ألفاً. رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأُمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِلِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١

﴿ لِيُوذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَلَيْهِ عَهِ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ يَسُتَلْذِنُونَكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الله ﴿ نُّومِنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ وَمَاوَلِهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١ السُّوَّعِ ﴾

ابن كثير بضم السين ومد الواو مداً متصلاً.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الما عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بإضافة من وكسر التاء الثانية.

﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾

الله ﴿ صَلَوَاتِكَ ﴾

الجميع بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

الله و يَاخُذُ

الله والمُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

المُرْجَعُونَ ﴾

بن كثير بهمزة مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية.

وَٱلسَّبِقُونَٱلْأُوَّلُونَمِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْعَمَلًا صَلِحَاوَءَاخَرَسَيِّئَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّءُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ا

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾

قالون وأبو جُعفر بحذف الواو.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

🕲 ﴿ فِيهِ ۽ ﴾ کله

ابن كثير ُبصلة هاء الضمير.

أُسِّسَ بُنْيَنْهُ وَ ﴿ مَعاً. قالون ضم الهمزة وكسر السين وضم النون الثانية.

﴿ وَرِضُونِ خَيْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ هَارٍ ﴾

قالون بإمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء.

﴿ تُقَطَّعَ ﴾

قالون وابن كثير بضم التاء.

الله ﴿ عَلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلتَّوْرَلَةِ ﴾

قالون بالفُنح والتقليلُ. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

﴿ وَٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْريقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ا تَقُمُ فِيهِ أَبَدَأَ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ اللَّهَ اللَّهُ وَي اللَّهُ الْوَل يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدٍ فِيدٍ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللهُ أَفَمَنُ أُسَّسَ بُنْيَنَهُ وَ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضُونِ خَيْرٌ أَم مَّن أُسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ - فِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ۞لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنِيبُونَ ٱلْعَبِدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغُفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أَوْلَى قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُوٓ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي - وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ و بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللّ

#### المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ لِلنَّبِيءِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

#### ﴿ ٱلنِّيءِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

#### ﴿ ٱلْعُسْرَةِ ﴾

أبو جعفر بضم السين.

# ﴿ تَزِيغُ ﴾

الجميع بالتاء بدُّل الياء.

الله المرابع على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوۤ الْإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الله الله الله الله عَامَنُواْ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ هَمَا اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ هَمَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ ۚ ذَالِكَ بأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْمَصَةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً وَلَا كَبيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١

#### ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ا يَطُونَ ﴾

أبو جعفر بإسقاط الهمزة مع واو لينة.

#### ﴿ مَوْطِيًا ﴾

أبو جعفر له فيها وجمان بالتحقيق وهو المقدم والإبدال ياءً.

﴿ ٱلۡمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

يَاَّ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ا وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَا إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١ أُولَا يَرَوْنَ أُنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم إِبَّالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَلَيْهِ عَهُ مَعَا ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان

#### سُورَة يونس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرِّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ا ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَلفِرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُو يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ۞هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورَا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

سورة يونس

#### الر ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

#### ١٠ ﴿ لَسِحْرٌ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء.

#### الله ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴿ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ تَذَّكَّرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

#### الَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِي الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ أَنَّهُو ﴾

أبو جعفر بفتح الهمزة.

#### ٥ ﴿ ضِعَآءً ﴾

قنبل بإبدال الياء همزة مفتوحة.

#### ﴿ نُفَصِّلُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالنون بدل الماء. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَفِلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم مُ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٥ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرّ مَّسَّهُ و كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

﴿ مَاوَلَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ش ﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الإبدال والإخفاء لئبي جعفر

٥ ﴿ لِقَآءَنَا ٱلَّتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال ألفاً وصلاً.

﴿ بِقُرَانٍ ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ بِقُرْءَانِ غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ لِيَ أَنْ ﴾

الجميع بفتح الياء.

﴿ نَفُسِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ إِنِّي أُخَافُ ﴾

الجميع بفتح الياء.

الله وَلَأَدُرَىٰكُمُو ﴾

ابن كثير بحذف الألف، وللبزي وجه آخر كحفص، والأول المقدم.

وللبزى الوجهان من الطيبة

﴿ لَبِثتَ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آئِتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآي نَفْسِيٌّ إِنْ أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ و عَلَيْكُم وَلا أَدْرَىٰكُم بِهِ ٥ فَقَد لَبِثْتَ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبِّونَ ٱللَّهَ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَرِحِدَةَ فَٱخْتَلَفُوَّا وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠٠

🔊 ﴿ أَتُنَبُّونَ ﴾ أبو جعفر بضم الباء وحذف الهمزة.

🛈 ﴿ بَدِّلْهُو ﴾ 🕅 ﴿ فِيهِ ع ﴾ ۞ ﴿ عَلَيْهِ ع ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أُسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ ۗ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَندِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلكِرِينَ ١٠٠٥ فَلَمَّآ أَنجَلهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمۡ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَاۤ أَمۡرُنَا لَيْلًا أَوۡ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَار ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

ش ﴿ يَنشُرُكُمُ و ﴾ أبو جعفر بفتح الياء ونون ساكنة وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين.

﴿ مَّتَكَعُ ﴾ الجميع بضم العين.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿يَاكُلُ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَ ﴿ يَشَآءُ وِلَى ﴾ الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل ﴿ يَشَآءُ إِلَى ﴾

﴿ سِرَطِ ﴾ قنبل بالسين.

۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةَ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ اللهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرجُ ٱلْحَيَّ قالون وأبو جعفر بزيادة ألف مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخُرجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ

حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٣

﴿ قِطْعًا ﴾

ابن كثير بإسكان الطاء.

المُنتِ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

#### الله كُلِمَاتُ ﴾

بعد الميم على الجمع، وابن كثير بالإفراد ووقفاً بالهاء

﴿ كُلِمَه ﴾.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(أَوْفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### 

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء ولقالون وجه بالإختلاس والأول المقدم، وابن كثير بفتحها.

#### ﴿ يَهَدِّي ﴾

﴿ ٱلۡقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

#### ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾ ﴿ فِيهِ عَ ﴾

الْفَتْرَكُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقَّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّاۤ أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمُ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَمَا كَانَ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّ قُلْ فَأُتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ۞ بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مَّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٢ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٌّ أَنتُم بَريَّوُنَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيَّةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُم قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ۚ ءَٱلْئَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ١٠ قَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ٥٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ اللَّهُ اللَّهِ عَجِزينَ اللَّهُ

(فَ) ﴿ نَحُشُرُهُمُو ﴾ الجميع بالنون بدل الياء.

# ا أَجَلُهُمُو ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

يو بمر بسين مسروسي ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

# ﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾

﴿ يَسْتَلْخِرُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل.

١ عَآلَانَ ﴾

قالون وابن وردان بالنقل.

#### الله ﴿ وَيَسْتَنْبُونَكَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وضم الباء.

﴿ وَرَكِّنِ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلا. صلة لابن كثير

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فُتَدَتُ بِهِ ٥- وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلَمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ١ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ و وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيذِّ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١

المارة وَ إِلَيْهِ عَهِمُ الْمُعْمِدِ وَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْمُعْمِدُ مِنْهُمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اللُّهُ ﴿ لِّلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١ جُمَعُونَ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

٥ ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل.

﴿ مِنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ش ﴿ شَانِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ قُرَانٍ ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الوتفق عليه

أَلَآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا اللهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبعُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَاًّ سُبْحَنَهُ ۗ هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانِ بِهَذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ۞

ﷺ يُحْزِنكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

المُعلَمَّ أَنِ ﴾ الحميع بتسهيل الهمزة الثانية.

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذُكِيرِي بِّايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْهِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَلِتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ - مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِايَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تُجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمُّ أُسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

﴿ أُجْرِى ﴾ ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ لِيُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أُجِيتَنَا ﴾

﴿ بِمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله فَكَذَّبُوهُ و فَنَجَّيْنَاهُ و ١٨٥ ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ فِرُعَوْنُ ٱوتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً وصلاً.

### ﴿ بِهِ ءَ آلسِّحُرُ ﴾

أبو جعفر بصلة هاء الضمير، وزاد همزة استفهام في السِّحُرُ وله في الهمزة وجمان: الإبدال ألفاً مع المد المشبع، والتسهيل

## ﴿ بِهِ ءَ أَلْسِّحُرُ ﴾

## الله ﴿ فَعَلَيْهِ عَ ﴾

## الله وأخيه

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

### ﴿بِيُوتَا﴾

## ﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

## ﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾

الجميع بفتح الياء.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١ فَلَمَّآ أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَلَوْ كَرةَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وِينَةَ وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ جِيتُمُو ﴾ ﴿ أَلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

قَالَقَدُأْجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٥٥ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ عِنْوَاْ إِسُرَ عِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ عَآلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ١ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيَّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحُوَّةُ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

السُرّ، يلَ كمه.

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## ﴿ ءَآلَانَ ﴾

قالون وابن وردان بالنقل.

## المَن خَلْفَك ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### الله ﴿ بَوَّانَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ فِيهِے ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ١٠٠٤ فَسَل ﴾

ابن كثير بالنقل.

### الله ﴿ كُلِمَتُ ﴾

قالون وأبو جعفر بزيادة ألف بعد الميم على الجمع، وابن كثير بالإفراد ووقفاً بالهاء

## ﴿ كُلِمَه ﴾

## ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَاهُمۡ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآئِتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنُ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ الجميع بضم اللام وصلاً.

﴿ نُنتَجّ ﴾ الجميع بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

الله و مُومِنِينَ ﴾ الله ومِنَ ﴾ الله ومِنُونَ ﴾ الله ومِنُونَ ﴾ الله ومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغِيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْ فَكُو ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُّ مِن رَبِّكُمٍ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهُ مَا يُوحَى فَإِنَّمَا يَهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ وَالتَّبِعُ مَا يُوحَى لِلْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَخْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞

## سُورَة هود

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبُ أُحْكِمَتُ ءَاكِئُهُ وَثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ فَبِيرٍ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى السَّغُفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى السَّغَ وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَولَّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُم فَوا فَإِن مَن عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ مَرْجِعُكُم فَو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ يَعْلِمُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ يَعْلِمُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ قَا يَعْلِمُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ قَا يَعْلِمُونَ أَيْعَلِمُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ قَالَ مِنْ يَعْلِمُ وَلَى اللّهُ فَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورَ وَمَا يُعْلِمُ وَلَى مُولِولًا مَلَا عُلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِمُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ عَلَامُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَيْعِلَمُ مَا يُسْتَعْفُونَا مَا يُعْلِمُ وَلَا مِلْ اللّهِ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِعُلُولُونَ إِلَى اللّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمُ اللّهُ الْمَلْونَ وَمَا يُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَائِهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمِنْ الْمَالِ اللّهُ الْعَلَولُ الْمَائِهُ الْمُؤْمِ الْمُلْعِلَقُونَا مِنْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُ ال

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان

## سورة هود ۵﴿ الرَ

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

## ﴿ حَكِيمِ خَبِيرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

## الله ﴿ وَيُوتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ وَإِن تَّوَلَّوْا ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع بقاء الإخفاء.

﴿ فَإِنِّي ﴾ الجميع بفتح الياء.

## الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

🗘 ﴿ مِّنْهُو ﴾ معاً. ۞ ﴿ إِلَيْهِ ۦ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

وَ ﴾ ر بإسكان د

٨ ﴿ يَاتِيهِمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

( عَنَّى ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَلَبِنُ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهُزءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ ولَيَئُوسٌ كَفُورٌ ١ وَلَبِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُ ولَفَرحُ فَخُورٌ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِبِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةُ الصَّالِحَتِ أَوْلَتِبِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بهِ عَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

الله مِنْهُو ﴾ الله الضمير فيه ﴿ مَسَّتُهُو ﴾ الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

الْفُتَرَىٰهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ فَاتُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُور مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ﷺ فَإِلَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَنْبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكِبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَنِيكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْلَنَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُ هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

الله ﴿ وَيَتْلُوهُ وَ ﴾

﴿ مِّنْهُو ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

المُنْ الْمُنْعَقِّفُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

الالف وتشديد الغيل.

﴿ تَذَ كُرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال. ﴿ أَنِي لَكُمُ و ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بفتح الهمزة.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

ع ﴿ ٱلرَّايِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل.

﴿ فَعَمِيَتُ ﴾

الجميع بفتح العين وتخفيف الميم.

أُوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٥ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ ه مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ - فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

﴿عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ وَلَكِنِّي ﴾

قالون وأبو جعفر والبزي بفتح الماء.

٩ (تَذَّ كُرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

﴿ إِنِّي إِذًا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

(تُصْحِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ وَإِلَيْهِ ﴾

الْفُتَرَاهُ

ابن كثير بُصلة هاء الْضمير.

وَيَقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ ـ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهمُ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٣ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَّهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ١ وَأُوجِىَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبُني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

رياتِيهِ 🤻 يَاتِيهِ

أبو جعفر بالإبدال.

### ١٤٠٤ أَمُرُنَا ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

### ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

### ﴿ كُلِّي ﴾

الجميع بكسر اللام دون تنوين.

الله ﴿ مُجُرَّلُهَا ﴾ الجميع بضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

### الله ﴿ وَهُمَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ يَابُنَى ﴾

الجميع بكسر الياء الأخيرة.

#### ﴿ ٱرْكَبْ مَعَنَا ﴾

أبو جعفر بالإظهار. وقالون والبزي وجمان بالإظهار وهو المقدم، والإدغام. وقنبل بالإدغام قولاً واحداً

### ﴿ ٱرْكَبِ مَّعَنَا ﴾

ﷺ وَيَكْسَمَآءُ وَقُلِعِي ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

🕲 ﴿ عَلَيْهِ ـ ﴾ معاً. ﴿ مِنْهُ و ﴾ 📆 ﴿ يَأْتِيهِ ـ ﴾ ﴿ يُخُزِيهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٣ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أُمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلُ ١ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجُرِلْهَا وَمُرْسَلُهَأْ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهِي تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ سَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ا وقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ اللهِ وَغِيضَ

ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا

لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُوفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْني

مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ و عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ا قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَا ۖ فَٱصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أُخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمَّ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَيُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّواْ مُجُرمِينَ ٥ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١

(أ) ﴿ عَمَلُ غَيْرُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## ﴿ تَسْءَلَنِّ ﴾

قالون بفتح اللام وتشديد

النون وكسرها. وابن كثير بفتح اللام وتشديد النون وفتحها ﴿ تَسْعَلَنَ ﴾ وأبو جعفر بفتح اللام وتشديد النون وكسرها وإثبات الياء وصلاً

## ﴿ تَسْعَلَنِّ ۦ ﴾

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

الجميع بفتح الياء وصلاً.

## ۞﴿ إِلَٰهِ غَيْرِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

## ﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

## ﴿ فَطَرَ نِيَ ﴾ الجميع بفتح

الياء، عداً قنبل بالإسكان.

- ۞﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾۞﴿ إِلَيْهِ ۦ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

اِنِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

رَّهُ ﴿ سِرَطٍ ﴾ قنبل بالسين.

﴿ فَإِن تَّوَلَّوْا ﴾

البزي بتشديد التاء.

﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

اللهِ غَيْرِهِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الله عَوَلَوا فَقَد أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌّ ۗ جَحَدُواْ بَِّاكِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَواْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۚ قَالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيۡهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنَأً أَتَنْهَلْنَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريب ١

الله ﴿ فَٱسْتَغْفِرُوهُ و ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ع ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

ملاحظة: آية ﴿ ثُشُرِكُونَ ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

الصلة للبن كثير

قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِرٍ ۚ ذَالِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنُ خِزْي يَوْمِبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيَرهِمۡ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَا لِّثَمُودَ ١ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَآ قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُل حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمۡرَأَتُهُ و قَابِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ اللهُ

الرونيتُمُو

قالون وأبو جعفر بالتسهيل.

الله ﴿ وَعُدُ غَيْرُ ﴾

آ ﴿ وَمِن خِزْي ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها.

المُونَا ﴾ جَا أَمْرُنَا ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ يَوْمَبِدٍ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الميم.

﴿ ثُمُودًا ﴾ الجميع بتنوين فتح.

قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الثانية

﴿ وَرَآءِ السَّحَاقَ ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءًا مع المد

المشبع، والأول أرجح.

﴿ يَعْقُوبُ ﴾ الجميع بضم الباء. ۞﴿ قَاكُلُ ﴾﴿ فَيَاخُذَكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. ﴿ إِلَيْهِ عِنْ إِلَيْهِ عِنْ اللَّهِ السَّامِيرِ فيها.

قَالَتُ يَوَيْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُو عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُو حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَأً إِنَّهُ و قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٌّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۖ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَريبِ ١

آلِدُ ﴿ عَالَمِدُ ﴾ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل. ﴿ عَالَمُهُ ﴾ وابن كثير بالتسهيل. ﴿ عَالَمُهُ ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

## المُورِ جَا أَمْرُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

### ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ عَذَابٌ غَيْرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

### ﴿ سَيۡ ءَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالإشمام.

## ﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ تُخُزُونِ ﴾

أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

### ﴿ ضَيْفِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ اَمْرَأَ تُكَ ﴾ الجميع بهمزة وصل بدل القطع. ﴿ اَمْرَأَ تُكَ ﴾ ابن كثير بضم التاء. فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكُم جِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأَمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أُمُولِنَا مَا نَشَنَّؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَآ أُريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

شهر جَا أَمْرُنَا ﴾ قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

الله ﴿ إِلَٰهِ غَيْرِهِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء وكسر الراء والهاء.

### ﴿ إِنِّي أَرَىٰكُمُ و ﴾

الجميع عدا قنبل بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَإِنِّي ﴾ الجميع بفتح الياء.

#### ۞﴿ بَقِيَّه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

### ﴿ أَصَلَوَاتُكَ ﴾

الجميع بألف بعد الواو على الجمع. ﴿ ذَشَتَوُّا وَنَّكَ ﴾ الجميع على وحمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم للالون

وقنبل ﴿ نَشَنَوُّا اِنَّكَ ﴾

## ٥ ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل. ﴿ تَوْفِيقِي ﴾قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

🚳 ﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ عَنْهُو ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ عَهِ ﴿ إِلَيْهِ عَهُم جميعاً.

🖎 ﴿ مُومِنِينَ ﴾ 🕬 ﴿ تَامُرُكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ملاحظة: ﴿ فِي هِن سِجِيلِ ﴾ يعده المكي ولا يعده المدني الأول. فهي رأس آية عند ابن كثير فقط. و﴿ مَنضُودٍ ﴾ لا يعده المكي ويعده المدني الأول. فهي رأس آية عند قالون وأبو جعفر. و﴿ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

﴿ شِقَاقِيَ ﴾

﴿ أَرَهُطِى ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً فيها. ﴿ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

الله عفر بالإبدال.

١ جَا أُمُرُنَا ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة

الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ ولقنبل وجهان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً

﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ اللهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اللهُ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ فَدُودٌ اللهُ الله قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ سُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَثِمِينَ ٥ كَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَأَّ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ٣

۞﴿ إِلَيْهِ عِ ﴾ ﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ و ﴾ ﴿ يَأْتِيهِ عِيهِ ﴿ يُخْزِيهِ عِيهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

يَقُدُمُ قَوْمَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ ٱلرِّفُدُ ٱلْمَرْفُودُ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمُ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم فَمَآ أُغْنَتُ عَنْهُمُ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لُّمَّا جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخۡذَهُ ٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَل مَّعُدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ

سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ

وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَظَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ١

الله ﴿ وَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

## المُورِ جَا أُمْرُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة

الثانية. ﴿ جَآءَ أُمُرُ ﴾ ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

## الله ﴿ وَهُمَى ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ لِّمَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## الله المُوخِرُهُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال واواً مفتوحة.

## ا یات کی ایٹ کی کانے کیا ہے کہ کانے کیا ہے گئی کے ایٹ کی کانے کیا ہے

الجميع بإثبات الياء وصلاً، وابن كثير أثبتها وقفاً أيضاً، ولا يخفى البدل لأبي جعفر ﴿ يَاتِ ﴾

## ﴿ لَا تَّكَلُّمُ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد المشبع.

الله الجميع بفتح السين. عند السين.

﴿ عَطَّآءً غَيْرً ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُّلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمُ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّ عَاتِّ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

## الله ﴿ فِيهِ عِ ﴾ معاً.

### ﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

## ﴿ وَإِن كُلَّا لَّمَا ﴾

قالون وابن كثير بتخفيف النون مع الإخفاء، وتخفيف الميم.

## ﴿ وَزُلُفًا ﴾

أبو جعفر بضم اللام.

## الله ﴿ بِقُيَةٍ ﴾

ابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء. وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلجِينَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِن الجِهَنَّمَ مِنَ ٱلجِينَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَانِهِ ٱلحُقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُولَ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالنَّاظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمُونَ ﴿ وَٱلتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ الْعُمَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَلِلَهِ عَيْبُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَعْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

### سُورَة يوسف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ يَرْجِعُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بفتح الياء وكسر الجيم.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

سورة يوسف

۞﴿ الَّرِ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

ابن كثير بالنقل.

الله المالية المالية المالية

أبو جعفر بفتح التاء وصلاً. ووقف ابن كثير وأبو جعفر بالهاء.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

﴿ أَحَدَ عُشَرَ ﴾

أبو جعفر بإسكان العين.

ان كتير بصلة هاء الضمير في ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ أَنزَلْنَاهُ و ﴾ ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ ابن كتير بصلة هاء الضمير فيهم.

ملاحظة: آية ١٠ الله عنه عبر معدودة للجميع.

﴿ عَلْمِلُونَ ۞ ﴾ لا يعده المكي ويعده المدني الأول فهي رأس آية عند قالون وأبو جعفر.

٥ ﴿ يَابُنَيُّ ﴾ الجميع بكسر الياء وصلاً.

الوتفق عليه

﴿ رُبَّاكَ ﴾ أبو جعفر أبدل الهمزة واوأ ثم قلبها ياءً وأدغمها بالتي

🦈 ﴿ ءَايَتُ ﴾ ابن كثير بحذف الألف الثانية على الإفراد،

وبالهاء وقفاً.

﴿ مُّبِينِ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾

الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

📆 ﴿ غَيابَاتِ ﴾ قالون وأبو جعفر بالألف بعد الباء على الجمع، وابن كثير على الإفراد ووقفاً بالهّاء.

🕽 ﴿ تَامَنَّا ﴾ أبو جعفر بالإبدال، وأدغم النون في النون إدغاماً كاملاً دون روم أو إشمام.

١ ﴿ يَرُتَعِ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر العين.

### ﴿ نَّرُتَعِ وَنَلُعَبُ ﴾

ابن كثير بالنون فيهما وكسر العين

۞﴿ لَيَحُزُنُنِيَ ﴾ الجميع بفتح الياء الأخيرة وصلاً. وضم قالون وحده الياء الأولى وكسر الزاي مع

فتح الياء. ﴿ لَيُحْزِنُنِيَ ﴾

﴾ ﴿ تَاوِيلِ ﴾ ﴿ يَاكُنَّهُ ﴾ ﴿ ٱلدِّيبُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

٨٤ وَأَخُوهُ و ﴾ ١٥ ﴿ ٱطْرَحُوهُ و ﴾ ١٥ ﴿ وَأَلْقُوهُ و ﴾ ﴿ يَلْتَقِطْهُ و ﴾ ﴿ أَرْسِلْهُ و ﴾ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًاۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } عَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئُبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

﴿ غَينبُتِ ﴾

قالون وأبو جعفر بالألف بعد الباء على الجمع، وابن كثير على الإفراد ووقفاً بالهاء.

﴿ ٱلدِّيبُ ﴾

﴿ بِمُومِنِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ يَابُشُرَى ﴾ لجمع بالف بعد الراء ثم بـ

الجميع بإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

> الم ﴿ تَاوِيلِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ١ قَالُواْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَامِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُراتُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ فَأَرْسَلُواْ وَاردَهُمْ فَأَذَلَى دَلُوَهً قَالَ يَابُشُرَى هَاذَا غُلَمُ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١٠٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِأَمۡرَأَتِهِ ٓ أَكۡرِمِي مَثُونَهُ عَسَيٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَأْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِۦ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

۞﴿ يَجْعَلُوهُ وَ ﴾﴿ إِلَيْهِ - ﴾ ۞﴿ وَأَسَرُّوهُ وَ ﴾ ۞﴿ وَشَرَوْهُ وَ ﴾ ﴿ فِيهِ - ﴾ ۞﴿ ٱشْتَرَاهُ و ﴾

﴿ مَثُولَهُو ﴾ ۞﴿ عَاتَيْنَكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعًا.

ش ﴿ هِيْتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الهاء ثم ياءً مدية. وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء. ﴿ هَيْتُ ﴾

﴿ رَبِّي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

اللُّهُ ﴿ وَٱلْفَحْشَآءَ اِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ ٱلمُخُلِصِينَ ﴾

ابن كثير بكسر اللام.

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْحَاطِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

آمُرَأُه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ الطَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرُهَنَ الطَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرُهَنَ رَبِّهِ وَلَقَدُ مَن عَنْهُ ٱلسُّوةَ وَٱلْفَحُشَاء إِنَّهُ ومِن عِبَادِنَا رَبِّهِ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوةَ وَٱلْفَحُشَاء إِنَّهُ ومِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا الْمُحْلَصِين وَالسَّتَبَقَا ٱلْبَابِ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَن أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَن أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلَّا أَل يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي فَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي أَل يَسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي فَاللَّهِ مَن أَلُكِيدُ بِينَ أَلْ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن أَرَادَ عَمِيصُهُ و قُدً مِن قُبُلِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدً مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدً مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدً مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدً مِن قُنُولِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَ مِن قُنُولِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَ قُدًا مِن الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَاتِهُ وَالْكُونَةُ مِن قُولُولُولَ مِن اللَّهُ وَلَا كُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْكَاذِبِينَ اللَّهُ وَالْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَأْ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَأْ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْعَرِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز تُرَودُ الْخَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز تُرَودُ

فَتَنْهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٢

دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن

﴿ مُتَّكًا ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وتنوين الكاف.

﴿ وَقَالَتُ ﴾

الجميع بضم التاء وصلاً.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيدٍّ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ١٠٠ قَالَ رَبّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ ٣ فَٱسْتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ و وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٍّ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّيٓ أَرَانِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيٓ أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ لَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِمِ عَلَيْهِ عَلَيْه قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞

الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بفتح الياء. ﴿ أَرَاكِنِيَ ﴾ معاً.

الجميع بفتح الياء وصلاً.

الله المُؤرِّقَانِهِ

ابن وردان بدون صلة.

﴿ رَبِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

ﷺ رَاسِي ﴾ ﴿ تَاكُلُ ﴾ ﴿ نَبِينَا ﴾ ﴿ بِتَاوِيلِهِ ٤ ﴾ معاً. ﴿ يَاتِيكُمَا ﴾ معاً. ﴿ نَبَّاتُكُمَا ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

رَ ﴿ فِيهِ ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ و كَ مَنْهُ و كَ ابن كثير بصاة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ ءَابَآءِيَ

الجميع بفتح الياء وصلاً.

ارْبَابٌ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل. ﴿ ءَأْرُبَابُ ﴾

الله الله الله الله الله الله

(الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ سُنُبُلَتِ خُضْر ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ ٱلْمَلَأُ وَفُتُونِي ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية واوأ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا أَسۡمَآءَ سَمَّيۡتُمُوهَاۤ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرًا وَأُمَّا اللَّهِ وَأُمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَ ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٥ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأُنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ يَنَأْيُهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۗ

﴿ رَّاسِهِ ۦ ﴾ ﴿ فَتَاكُلُ ﴾ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

﴿ رُيُّنِيَ ﴾ ﴿ لِلرُّبَّا ﴾ أبو جعفر بإبدال الهمزة واوأ ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية فيها.

وَي إِ أَنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً، وابن كثير بحذفها وصلاً وإثباتها وقفا.

السُنْبُلَتِ خُضْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ لَّعَلَى ﴾

الجميع بفتح الّياء وصلاً.

﴿ دَأُبَا ﴾ الجميع

بإسكان الهمزة، ولا يخفى الإبدال لأبي

جعفر ﴿ دَابًا ﴾

﴿ ٱلۡمَلِكُ ٱوتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً.

﴿ فَسَلَّهُ وَ ﴾

ابنُ كثير بالنقل.

ابن وردان بالنقل.

قَالُوٓا أَضْغَثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَاوَٱدَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ عَأَرْسِلُونِ ا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَّعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ - قُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْكَنَ حَصۡحَصَٱلۡحَقُ أَنَاْرَوَدتُّهُ وعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥

ﷺ بِتَاوِيلِ ﴾ ﴿ بِتَاوِيلِهِ ۽ ﴾ ﴿ يَاكُلُهُنَّ ﴾ ﴿ قَاكُلُونَ ﴾ ﴿ يَاتِي ﴾ معاً. ﴿ يَاكُلُنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ فَذَرُوهُ وَ ﴾ ﴿ فِيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ

## ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾

قالون والبزي بوجمين: بالإبدال واواً وإدغامحا في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى.

### ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾

وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الثانية

## ﴿ بِٱلسُّوٓءِ الَّا ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

## ﴿ بِٱلسُّوۡءِ يَلَّا ﴾

### ﴿ نَفُسِيَ ﴾ ﴿ رَبِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ نَشَاءُ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء.

#### ٨ وَجَآءَ إِخُوةً ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

## ۞﴿ أَنِّي ﴾

قالون وأبو جُعفر بَفْتح الياء وصلاً.

۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفُسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفُسَ لَأُمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلَّاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَآءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم جِبَهَازِهِمْ قَالَ ٱلْتُتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبيكُمُّ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ وَ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَــَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ا

الله النون تاءً. ﴿ لِفِتَّكِيِّهِ ﴾ الجميع بحذف الألف وإبدال النون تاءً.

۞﴿ أَسْتَخُلِصْهُ و ﴾ ۞﴿ عَلَيْهِ عَ كَيْهِ عَنْهُ و أَبَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

۞﴿ ٱلْمَلِكُ ٱوتُونِي ﴾۞﴿ قَالَ ٱاتُونِي ﴾ ۞﴿ تَاتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَ حِفْظًا ﴾

الجميع بكسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### 

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً، وأبو جعفر بإثباتها وصلاً فقط، ولا يخفى الإبدال له.

## ﴿ تُوتُونِ ﴾

﴿ لَتَاتُنَّنِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

## ا نِیّ ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أُمِنتُكُمْ عَلَيْ أُخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبُغي هَاذِهِ بِضَعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحُفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴿ وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرَّقَةٍ وَمَآ أُغُنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ ْ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنَى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

ﷺ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّ

الصلة للبن كثير

﴿ أَخِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُوذِّنُّ ﴾

الله ﴿ جِينَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥٠٤ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ وِعَآءِ يَخِيهِ ﴾ معاً.

الجميع بالإبدال ياءً للهمزة الثانية، ولا يخفى مد الصلة لابن كثير.

﴿ وِعَآءِ يَخِيهِ ﴾

﴿لِيَاخُذَ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَخَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ الجميع بكسر التاء دون

. تنوین.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم جِهَازهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَرقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ وَرَعِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اللهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو جَزَرَؤُهُ و كَذَالِكَ خَرْى ٱلظَّالِمِينَ ا فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءً ۗ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ هَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

## ١ ( ٱسْتَايَسُواْ ﴾

للبزي وجمان بإثبات الهمزة، وبتقديم الهمزة مكان الياء مع فتح الياء، ثم إبدالها ألفاً، وهو المقدم.

#### ﴿ لِي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## ﴿ أَبِي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### الله ﴿ وَسَل ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### الله ﴿ وَحُزْنَى ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّآ إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ١ فَلَمَّا ٱسۡتَيْعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَى أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰ أُبيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿ وَسُكُلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقُبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرَا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأُتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

🗯 ﴿ مِنْهُو ﴾ 📆 ﴿ عَيْنَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

الصلة للبن كثير

﴿ تَايَسُواْ ﴾

## ﴿ يَايَسُ ﴾

للبزي فيهما وجمان بإثبات الهمزة، وبتقديم الهمزة مكان الياء مع فتح الياء، ثم إبدالها ألفاً، وهو المقدم.

#### الله ﴿ وَجِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### 

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. وابن كثير وأبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة.

### ﴿ إِنَّكَ ﴾

### ﴿ يَتَّق ﴾

قنبل بإثبات ياءً وصلاً ووقفاً.

## اله ﴿ لَخَاطِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَاْيُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يَاٰيُعُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ا فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمُ جَاهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أُءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي ۗ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ مِي يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ اَذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّافَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

- 📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.
- الله عنه المرات على وَاتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.
- ﴿ وَأَخِيهِ ٤ ﴾ معاً. ۞ ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ۞ ﴿ فَأَلْقُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَا رَجْهِهِ عَلَا رَتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَآأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلطِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُو سُجَّدًاۗ وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَنذَا تَأُويلُ رُءُيكي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقَّآ وَقَدُ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوَتِيَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞رَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ

يَمْكُرُونَ ١ وَمَآ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

الْيِقِ الْمُ

الجميع بفتح الياء وصلاً.

﴿ خَاطِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

﴿ رَبِّي ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَنَأَبَتَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء وصلاً، وله ولابن كثير الوقف عليها بالهاء.

﴿ يَـٰ أَبُه ﴾

﴿ زِي

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ إِخُوتِيَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والنسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل ﴿ يَشَآءُ ! نَّهُو ﴾

﴿ تَاوِيلُ ﴾ معاً. ﴿ رُبَّيٰىَ ﴾ أبدل الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية. ۞ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

الصلة للبن كثير

١٤٥٥ وَكَآيِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد. وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

## ﴿ وَكَآدِبن ﴾

🕲 ﴿ سَبِيلِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله الموحى

الجميع بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ يَعُقِلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

الستكيس ﴾

للبزي فيها وجمان بإثبات الهمزة، وبتقديم الهمزة مكان الياء مع فتح الياء، ثم إبدالها ألفاً، وهو المقدم.

﴿ كُذِّبُواْ ﴾

﴿ فَنُنْجِى ﴾ الجميع بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة مدية.

📆 ﴿ عَلَيْهِ ﴾ شَا ﴿ يَدَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجُرَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَامُعُرضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ا أَفَأُمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنُ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ قُلُ هَاذِهِ عَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنُ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوّْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءً ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَابُّ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

الهتفق عليه

### سورة الرعد

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ۖ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأُنْهَرَا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنُ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّكُ مِّن أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَ حِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم ۗ وَأُوْلَنبِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنِّهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

# سورة الرعد ٥٤ الرعد ٥٤ الترك

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

### ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### ٣٠﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## الله ﴿ وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرٍ ﴾

قالون وأبو جعفر بتنوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة.

## ﴿ تُسۡقَىٰ ﴾

الجميع بالتاء بدل الياء.

## ﴿ ٱلْأَكْلِ ﴾

قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

۞﴿ أَرْ•ذَا - إِنَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين ﴿ أَ•ذَا - أَ•نَّا ﴾

وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية ﴿ إِذَا - أَ. • نَّا ﴾ ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني الأول، فهي معدودة للجميع.

الوتفق عليه

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِر ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحُمِلُ كُلُّ أَنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أُسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُوَ مُسْتَخُفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ و مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَنَفُظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ هَادِ عَ كَيْهِ عَ كَالَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقفاً.

﴿ وَاللهُ اللهُ وَقفاً ووصلاً.

﴿ وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

جعفر بإسكان الهاء.

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىٰءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ-وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١١ ١ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ عَ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَفْعَا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَن وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ١ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيَا ۖ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّثُلُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآء ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰۚ وَٱلَّذِينَ لَمُ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُ لَوۡ لَوۡ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فُتَدَوْاْ بِهِ ٓ أُوْلَتِ إِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١

آ ﴿ أَفَا تَخَذَتُهُمُ و ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

﴿ وَمَاوَلَهُمُو ﴾

﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. ﴿ كَلُّهُ إِن كَثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني الأول، فهي معدودة للجميع.

۞أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَيَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَكَقَ۞وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِصَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَنْبِكَ لَهُمْ عُقْبَي ٱلدَّار ٣ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَكَمِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنعٌ ۞وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

المرز قُرَانَا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ يَايَسِ ﴾

البزى بوجمين بإثبات الألف بعد الياء الأولى وفتح الياء الثانية وحذف الهمزة وهو المقدم، والوجه الثانية كحفص.

﴿ يَاتِيَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله وَلَقَدُ ﴾

الجميع بضم الدال.

﴿ ٱسْتُهُزِيَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَخَذتُّهُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

أبو جعفر بضم الباء وحذف

﴿ وَصَدُّواْ ﴾ الجميع بفتح الصاد.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ ١٠٠٠ كَذَالِكَ أُرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمَمُ لِّتَتُلُوۤاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلُ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَانِعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِّ بَلْ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ١٠٠ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ مِن وَاقِ

﴿ هَادِ ﴾ ﴿ وَاقِ ٤ ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً فيها.

📆 ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ أُكُلُهَا ﴾ قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

۞مَّثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ ۗ أُكُلُهَادَآبِمٌ وَظِلُّهَاۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ۞وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَفۡرَحُونَ بِمَٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ و قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِ ۚ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أُزُورَجَا وَذُرّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأُتِيَ بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِئُ وَعِندَهُ ٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ اللهِ وَإِن مَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّار ١

ابن كثير بالياء وقفاً.

# الله وَيُثَبِّثُ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الثاء وتشديد الباء.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## الكُلفِرُ ﴾

الجميع بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد.

- 📆 ﴿ إِلَيْهِ عِهِ مَعاً. 📆 ﴿ أَنزَلْنَكُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.
  - 🕽 ﴿ يَاتِيَ ﴾ ﴿ نَاتِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ اللهِ

## سُورَة إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبُ أَنزَلُنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّهِ ٱلَّذِى النَّهِ الَّذِى الْعُزِيزِ ٱلْحَمِيدِ الْكَفِرِينَ مِنْ النُّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ الْكَفِرِينَ مِنْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ كَذَابِ شَدِيدٍ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَنَاكِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُوْلَنَاكِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُوْلَنَاكِكَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُوْلَنَاكِكَ فَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُوْلَنَاكِكَ فَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُوْلَنَاكِكَ فَى اللَّهُ مَن يَشَاءً فَى ضَلَلِ بَعِيدٍ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْيَبِينَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو الْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَن يَشَاءً وَلَيْتِنَا أَنْ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَيْلِ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ ا

سورة إبراهيم

۞﴿ الَّر ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴿ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِرَاطِ ﴾

قنبل بالسين.

﴿ ٱللَّهُ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم هاء لفظ الجلالة.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني الأول، فهي معدودة للجميع.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞﴾ رأس آية للمكي والمدني الأول، فهي معدودة للجميع.

وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَلْكُم مِّنُ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمُ لَأَزيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بٱلۡبَيّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمۡ فِيٓ أَفُوَهِهِمۡ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريب ۞ ا ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١

﴿ يَاتِكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَيُوخِرَكُمُ وَ ﴾ ﴿ فَاتُونَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَثَمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمكي والمدني الأول، فهي معدودة للجميع.

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأُتِيكُم بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمُ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ۞وَلَنُسۡكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرۡضَمِنُ بَعۡدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَاهُوَبِمَيَّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١٨٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمٌّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

﴿ نَّاتِيَكُمُ ﴿ اللَّهُ اللْحَالِيلُّلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ الْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ

(أ) ﴿ لِمَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ وَيَاتِيهِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلرِّيَحُ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَشَا ﴾ ﴿ وَيَاتِ ﴾ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ا وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَنَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمُ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَاْ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ١ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

( L) & @ الجميع بإسكان الياء.

﴿ أَشُرَكْتُمُونِ ﴾ أبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

ملاحظة: آية 🖭: ﴿ بِخَلِّقِ جَدِيدٍ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، ويعده المدني الأول، فهي معدودة لأبي جعفر وقالون. ﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، ويعده المكي، فهي معدودة لابن كثير.

# ٥ ﴿ أُكْلَهَا ﴾

قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

#### المَاهِ خَبِيثَةٍ ﴾

# ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# ﴿ خَبِيثَةٍ ٱجُتُثَّتُ ﴾

الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

#### ﴿ يَشَآءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾

الجميع بالإبدال واواً مفتوحة.

#### 🗯 ﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

## اليضِلُّواْ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

# ﴿ بَيْعَ ﴾ ﴿ خِلَالَ ﴾

ابن كثير بفتح الآخر.

#### ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

تُؤُتِيٓ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوۡقِ ٱلْأَرۡضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَار ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ } قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللهِ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهُ

۞﴿ تُوتِيٓ ﴾۞﴿ وَبِيسَ ﴾۞﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ إِنِّي ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِوَادٍ غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله المالية ا

البزي وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً، وللبزي أيضاً وقفاً.

الله ﴿ وَلِلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله تُحْسِبَنَّ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ يُوَخِّرُهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَءَاتَلَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ و مِنَّى ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَآ ا إِنِّيَّ أَسُكَنتُ مِن ذُرّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

﴿ يَاتِيهِمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُم ۗ وَأُفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ ١ وَأَنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِرْنَآ إِلَىٓ أُجَلِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَ لَمْ تَكُونُوٓا أُقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ١٠٠٠ أَوَ لَكُم مِّن زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاثُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ سَرَابيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ـ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

﴿ تَحْسِبَنَ ﴾ قالون وابن كثير بكسر السين.

## سُورَةُ الحجر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَغۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَـٓاَٰتُهُا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١ لُّو مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَىٰ عِلَهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ا ثُنَزُّلُ ٱلْمَكَيِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١٠٠٠

سورة الحجر الرك

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

#### ﴿ قُرَانٍ ﴾

ابن كثير بالنقل.

# ۞﴿ رُّبَّمَا ﴾

ابن كثير بتشديد الباء.

## ۞﴿ تَنَزَّلُ ﴾

الجميع بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة. وزاد البزي تشديد التاء مع المد المشبع.

# ﴿ مَا تَّنَزَّلُ ﴾

# ﴿ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾

الجميع بضم التاء المربوطة.

## ١

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

#### الله فيه ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ سُكِرَتْ ﴾ ابن كثير بتخفيف الكاف.

كَ ﴿ يَاكُلُواْ ﴾ ۞ ﴿ يَسُتَـٰخِرُونَ ﴾ ۞ ﴿ تَاتِينَا ﴾ ۞ ﴿ يَاتِيهِمُ و ﴾ ۞ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها جمعاً.

وَلَقَدْجَعَلْنَافِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ۞وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَن رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُ و بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ وبِخَازِنِينَ۞وَإِنَّا لَنَحْنُ ا نُحى و وَنُمِيتُ وَنَحِنُ الْوَرثُونَ الْوَرثُونَ اللَّهُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مَّسنُونِ ١٥ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ١٥ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَل مِّن حَمَإٍ مَّسنُونِ ١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَنبِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ اللَّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُستَاخِرينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ خَلَقْنَاهُ و ﴾

الم ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

📆 ﴿ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١ ( ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾

ابن كثير بكسر اللام.

الله السين.

۞﴿ جُزٌّ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة وتشديد الزاي منونة.

٥٤ ﴿ وَعِيُونٍ ﴾

ابن كثير بكسر العين.

﴿ وَعُيُونٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

شَ ﴿ مِّن غِلٍ ﴾

أبو جُعفر بالإخفاء.

الله ﴿ نَبِّي ﴾ أبو جعفر بالإبدال ياءً.

﴿ عِبَادِيَ أَنِي ﴾ الجميع بفتح الياء فيها.

قَالَ يَنَإِبُلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ١ قَالَ لَمُ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْتَني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ١ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ غِلِّ إِخُوَانًا عَلَى سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بمُخْرَجِينَ ۞ هَنَبِّئُ عِبَادِيٓ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ

عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ٥ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبّهِ ٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُ و قَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَــَــُؤُلَآءِ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ١ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِيَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ۞ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

﴿ فَبِمَهُ ﴾ البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

#### ﴿ تُبَشِّرُونِ ﴾

قالون بكسر النون، وابن كثير بتشديد النون وكسرها مع المد

# اللازم. ﴿ تُبَشِّرُ وَنِّ ﴾

#### الله ﴿ جَا عَالَ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ • الَ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

# ١٠٠٥ ﴿ فَأَسْرِ ﴾

الجميع بهمزة وصل.

## ﴿ وَجَآ أَهُلُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَجَآءَ أَهُلُ ﴾ ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفًا.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيه عليه جميعاً. ﴿ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### ﴿ بِنَاتِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

١ لِلُمُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ بِيُوتًا ﴾ قالون وابن كثير بكسر الباء.

> ﴿ وَٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

ه ﴿ إِنِّي ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

قَالَ هَلَوُٰلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ۞وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمٍ۞إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجُّمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزُوَاجَا مِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّي

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

١ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

الله المُومَرُ ﴾

أبو جعفر بالإبدل.

﴿ ٱلۡمُسۡتَهۡزِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

﴿ يَاتِيكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدل.

سورة النحل

٥ ﴿ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴿ وَسُتَعْجِلُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزال.

رُّ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدل.

الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَورَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّحِدِينَ۞ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ۞ الْيَقِينُ۞

## سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَنِّنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
هَ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِ عِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تَأْنُ ٱلْمَلَتِ عَةَ بِٱلرُّوخِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تَأْنُ أَنْ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عِبَادِهِ تَأْنُ أَنْ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَنْعَلَمُ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَلَمَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَلَمَ اللَّاسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

٧٤﴿ بِشَقٍّ ﴾

أبو جعفر بفتح الشين.

﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ الجميع بفتح الميم وتنوين كسر.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

﴿ لِتَاكُلُواْ ﴾

أبو جعفر بالإبدل.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ا فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ ۗ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحُمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١

٧ ﴿ بَلِغِيهِ ﴾ ﴿ مِنْهُ و ﴾ كله. ﴿ فِيهِ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُم تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَامَتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُم يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن الَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُمْ مُّسۡتَكۡبِرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

﴿ تَذَ كُرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

﴿ تَدُعُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ر فَلَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ ۖ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعِ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ فَٱدْخُلُوۤا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٥ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰلِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰ بِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ

ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۚ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّّاتُ

مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ وَحَاق

آ ﴿ تَاتِيَهُمُ ﴾ ﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

شهر کیستهٔزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ ـ مِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ۗ فَمِنْهُم نَهَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَاهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ اللهِ عَلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلاَّجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ الجميع بضم النون وصلاً.

الله (يُهْدَى)

الجميع بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

﴿ لَنُبَوِّيَنَّهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله ﴿ يُوحَىٰ ﴾

الجميع بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ فَسَلُوٓا ﴾

ابن كثير بالنقل.

١٤٥٥ ﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾

آنَ ﴿ يَاخُذَهُمُ وَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومَرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ہے ﴿ فَالِمُدِهِ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر

عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء. ﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

## الله ﴿ مُّفْرِطُونَ ﴾

قالون بإسكان الفاء وكسر الراء بدون تشديد. وأبو جعفر بفتح الفاء وكسر

الراء مشددة.

## ﴿ مُّفَرِّطُونَ ﴾

رَّ ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### الله فيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَكُهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْكَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنتَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدَّا وَهُو كَظِيمُ اللَّهُ وَعُهُهُ ﴿ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُونِ أُمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفُرَطُونَ ١ تَٱللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

الصلة لابن كثير

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ إِنَّ فِي َ ذَلِكَ لَايَةَ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ®وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّارِبِينَ ا وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلتَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا ۚ يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلُونُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أُزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ١

قَالُون بفتح النون. وأبو جعفر بالتاء المفتوحة.

﴿ تَسْقِيكُمُ و ﴾

﴿ لَّبَنَّا خَالِصًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ بِيُوتَا ﴾ قالون وابن كثير بكسر الباء.

آ ﴿ فِيهِ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

الصلة لابن كثير

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِّنَ ٱلسَّمَكَواتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ۞ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهُرًا ۖ هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلِّ عَلَىٰ مَوْلَكُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

٥ ﴿ فَهُوَ ﴾

👣 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

﴿ سِرَطٍ ﴾

قنبل بالسين.

﴿ يَاتِ ﴾ ﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

🕬 ﴿ رَّزَقُنَاهُو ﴾ ﴿ مِنْهُو ﴾ ۞ ﴿ مَوْلَاهُو ﴾ ﴿ يُوجِّهةُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾

﴿ بِيُوتَا ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ ظَعَنِكُمُ و ﴾

الجميع على فتح العين.

﴿ بَاسَكُمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

آگه ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن کثیر وقفاً بالهاء.

(گ) ﴿ يُوذَنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأُسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَـَـُؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۗ فَأَلْقَوا اللَّهِمُ ٱلْقَولَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوا اللَّهِمُ لَكَذِبُونَ

إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُر وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

المراز وجينا ﴾

﴿ يَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ تَذَّكَّرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

﴿ فِيهِ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ المَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ وَلَنَجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةَ طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ابن كثير بالياء وقفاً. ابن كثير بالياء وقفاً. وَلَيَجُزِيَنَّ ﴾ قالون بالياء بدل النون. شَوْ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان

﴿ مُومِنٌ ﴾

﴿ قَرَاتَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلۡقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

١

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي.

المالية على المالية ال

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(أبر يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّهُمۡ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِينٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ا اللَّهِ عَنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ } إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنٌّ بِٱلْإِيمَن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ أَوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ١ كَنَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

279

ش﴿ يَاتِيهَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفُسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةَ مُّطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأُنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ۗ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ اللَّهُ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ﷺ ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ ٱلْمَيِّتَةَ ﴾

أبو جعفر بكسر الياء وتشديدها.

﴿ فَمَنُ ٱضْطِرً ﴾

أبو جعفر بضم النون وصلاً، وكسر الطاء. وقالون وابن كثير بضم النون وضم الطاء.

﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾

الله فَكَذَّبُوهُو ﴾ ﴿ إِيَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ كِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذِّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَلْمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُم بِهِ ٥ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ١ وَٱصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُّحُسِنُونَ۞

الله السين. في المسين.

﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ لَهُوَ ﴾

قالوُن وأبو جعفر بإُسكانُ الهاء.

١

ابن كثير بكسر الضاد وياء مدية.

الله ﴿ ٱجْتَبَناهُ و وَهَدَناهُ و ﴾ الله ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ و ﴾ الله ﴿ فِيهِ ع ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

# سورة الإسراء

أَبُو إِسُرَ مِيلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل في كل القرآن، مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ أَسَاتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

## سُورَةُ الإسراء

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَئِرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُريَهُ و مِنْ عَايَتِنَا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَلْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَاكُم بِأُمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُّ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنُّواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ٧

الن كثير بصلة هاء الضمير فيهم. ﴿ وَخَلُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ و بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ طَنْبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ - وَنُخُرجُ لَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَلَبًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١ ٱقْرَأُ كِتَلَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ ا أَن نُّهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَكُهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِهِ أَ بَصِيرًا ١٠ اللهُ

١٤ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل. ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

الله المومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله وَيُخْرَجُ

أبو جعفر بالياء بدل النون وفتح الراء.

﴿ يُلَقَّنَّهُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف.

> الله ﴿ أَقُرَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَصَّلْنَكُ و ﴾ ﴿ أَلْزَمُنَكُ و ﴾ ﴿ يَلْقَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤِّمِنُ فَأُوْلَنِبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلًّا نُّمِدُّ هَلَؤُلآءِ وَهَلَؤُلآءِ مِنْ عَطآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومَا مَّخُذُولًا ١ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ اللَّهِ ال فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأَقَّ بِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا ١٠٠٠ اللَّهُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَحُفُظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

🦈 ﴿ إِنَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُفَّ ﴾

ابن كثير بفتح الفاء.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ۞وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ ۚ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيُّ الْ إِنَّهُ و كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ١ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَنِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخُرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ١ كُلُ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ١

ابن كثير بفتح الطاء وألف بعدها مع المد المتصل. وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء ولطاء

﴿ بِالْقُسْطَاسِ ﴾ الجميع بضم القاف. ﴿ تَاوِيلًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال. شَ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الجميع بفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا۞ۚأَفَأَصْفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَىٰ عِكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمۡ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ۞ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ ووَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓا أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اللهِ

ابن كثير بالنقل.
ابن كثير بالنقل.
ابن كثير بالنقل.
القون وأبو جعفر بالتاء.
الجميع بالياء بدل التاء.
الجميع بالياء بدل التاء.
أبو جعفر بالإخفاء.
الو جعفر بالإخفاء.
الو جعفر بالإبدال فيها.
الو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ مَّسْحُورًا ١٠٠٠ أَنظُرُ ﴾

وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين ﴿ أَ•ذَا - أَ•نَّا ﴾

وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية ﴿ إِذَا – أَرْ• نَّا ﴾

۞قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ فَسَيننغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلُ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ كِجَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَن عَدُوًّا مُّبينَا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أُرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ـ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ١ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

رُّ ﴿ لَّبِثْتُمُو ﴾ أبو جعفر بالإدغام. وَهُ ﴿ يَشَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال. وَهُ ﴿ النَّبِيَيَّانَ ﴾

الله عُواْ ﴾ الله أَدْعُواْ ﴾ المعيد بضم اللام وصلاً.

قالون خفف الياء الأولى

وزاد همزة بين الياءين

مكسورة.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُّرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَننَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىٰمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنْ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ٓ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ عَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا ١ وَٱسْتَفُرِزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

﴿ ٱلرُّيَّا ﴾ أبو جعفر البدال الهمزة واواً ثم أبدلها المأية . الثانية .

# ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

# ﴿ لِلْمَكَبِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء المربوطة وصلاً.

### ﴿ عَالْسُجُدُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل. ﴿ عَاٰسُجُدُ ﴾

## ﴿ لِمَن خَلَقْتَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# الرونيتك

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أُخَّرُتَنِ ـ ﴾ قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً.

📆 ﴿ وَرَجُلِكَ ﴾ الجميع بإسكان الجيم مع القلقة.

الله ﴿ نَخْسِفَ ﴾

﴿ نُرْسِلَ ﴾

(أُعِيدَكُمُو)

﴿ فَنُرْسِلَ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء فيهم جميعاً.

الرّياح ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

الله ﴿ فَنُغُرِقَكُمُ و ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء، وأبو جعفر بالتاء بدل الياء،

﴿ فَتُغُرِقَكُمُ و ﴾

ولابن وردان وجه ثان بفتح الغين وتشديد الراء

﴿ فَتُغَرِّقَكُمُ و ﴾

والراجح له الأول والثاني انفراد عن الشطوي.

﴿ مِّمَّن خَلَقُنَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - تَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْر وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطّيّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِم مُ فَمَنُ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عَفَا وُلَمِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

📆 ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. ﴿ وَيِهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوِيلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِۦ نَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودَا ١٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلَطَنَا نَصِيرًا ١٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِبِهِ - وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا اللهُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ اللهُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

الجميع بفتح الحاء واسكان الجميع بفتح الحاء واسكان اللام وحذف الألف. الأو وقُرَانَ كَي كله. ابن كثير بالنقل.

﴿ لِّلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَنَآءَ ﴾

أبو جعفر بألف بعد النون مع المد المتصل.

> شينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّبِن ا ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِٰنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفُجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَامِكَةِ قَبيلًا ١ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتْمِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

﴿ تُفَجِّرَ ﴾ الجميع بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

﴿ كِسُفًا ﴾ ابن كثير بإسكان السين.

﴿ قَلَى ﴾ ابن كثير بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام.

🖎 ﴿ يَاتُواْ ﴾ ﴿ يَاتُونَ ﴾ ۞ ﴿ نُومِنَ ﴾ معاً. ۞ ﴿ تَاتِيَ ﴾ ۞ ﴿ يُومِنُوٓاْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً.

﴿ أَرْ • ذَا - إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين

﴿ أُوذَا - أُوتًا ﴾

وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية ﴿ إِذَا – أَرْ•َنَا ﴾

﴿ رَبِّي ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

> الله ﴿ فَسَلُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ إِسْرَآ.يلَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ﷺ هَنَّوُ لَآ ۚ إِلَّا ﴾ قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الثانية ﴿ هَنَّوُ لَآءِ !لَّا ﴾ ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

🐿 ﴿ مَّاوَلَهُمُو ﴾ ۞ ﴿ جِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ } وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا ۗ مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُّ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُ واْبَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۞؋أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم وَجَعَلَ لَهُم أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَكِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُم خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورَا ﴿ وَلَقَدُ عَاتَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَلَهُ و فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُوسَيٰ مَسْحُورَا ١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَلَوُّلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ـ لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

292

وَبِا لَحُقِ أَنزَلْنَهُ وَبِا لَحُقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُرُءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقُرَأَهُ وَكَلَ النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ وَقُرُءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقُرَأُهُ وَكَلَ النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يَتُكَلَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَتُولُونَ سُبْحَن رَبِّنَا إِن لَيْ لَا تَعْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ لَكُو اللّهُ اللّهُ اللّولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

# سُورَةُ الكهف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجُعَل لَّهُ عِوَجَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجُعَل لَّهُ عِوَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنَا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

الله ﴿ وَقُرَانَا ﴾

ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ تُومِنُوٓا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ الجميع بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾ الجميع بضم الواو وصلاً.

سورة الكهف

﴿ عِوَجًا ۞ قَيِّمًا ﴾ الجميع وصلاً بلا سكت مع الإخفاء.

۞﴿ بَاسًا ﴾

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

﴿ أَنزَلْنَكُهُ ﴾ ﴿ فَرَقُنَكُهُ ﴾ ﴿ وَنَزَّلْنَكُ و ﴾ ﴿ وَنَزَّلْنَكُ و ﴾ ﴿ وَكَبِّرُهُ و ﴾ ﴿ لَّذُنْهُ و ﴾ ﴿ لَذَنْهُ و ﴾ ﴿ لَا لَكُثير بِصَالَةُ هَاءِ الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ١٠٠٠ ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآمِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ أَفُوهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمُ إِن لَّمْ يُؤُمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَدَا اللهِ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا اللهِ أَمْرِنَا ثُمَّ بَعَثْنَكُهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدَا ١ تُحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهَا ۗ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ عَالِهَةً لَّوُلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا۞

رُ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهَيِّي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الصلة للبن كثير

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَويهُيِّئُ لَكُم مِّن أَمْركُم مِّرُفَقَا ١٥٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ۗ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مِن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ ْ فَلَن تَجِدَ لَهُ و وَلِيَّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامَا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللَّهِ إِنَّ هُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠٠

١ ﴿ فَاوُرَّا ﴾ ﴿ وَيُهَيِّي ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

### ﴿ مَرُفِقًا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء.

## ﴿ تَّزَّورُ ﴾

الجميع بتشديد الزاي.

### ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً.

## ﴿ وَتَحْسِبُهُمُ و ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

## ﴿ وَلَمُلِّئْتَ ﴾

قالون وابن كثير بتشديد اللام، وأبو جعفر بتشديد اللام مع الإبدال ﴿ وَلَمُلِّيتَ ﴾

## ﴿ رُعُبًا ﴾

أبو جعفر بضم العين.

🕦 ﴿ لَبِثْتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإدغام.

﴿ فَلْيَاتِكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله عَنْهُ وَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أُمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَاً ۗ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى ۗ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىۤ أَن يَهۡدِيَن رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١٠ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأُسْمِغُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١٥ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

﴿ رَّبِيَ ﴾ الجميع بفتح الياء.

﴿ يَهْدِيَنِ ﴾ قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً، وابن كثير وصلاً وه قفاً.

#### ایّ مایّ کی مایّ کی مایّ

أبو جعفر بالإبدال والمقدم لابن وردان عدم الإبدال، والمقدم لابن جاز الإبدال.

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةً ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ٓ وَلَا تُطِعْ مَنُ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرْطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرۡتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ٥ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلِّهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

﴿ فَلْيُومِن ﴾ ﴿ بِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

الله فضرًا ﴿ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ مُّتَّكِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة. شَرِّ أُكُلَهَا ﴾ قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

(ﷺ ﴿ ثُمُّرٌ ﴾ قالون وابن كثير بضم الثاء والميم.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أَنَا أَكْثَرُ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

🛱 ﴿ هَوَلُهُو ﴾ 📆 ﴿ مِّنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية 🤠: ﴿ زَرْعًا ﴾ لا يعدها المدني والمكي رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. ﴿ وَهُيَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء. المَّ ﴿ مِنْهُمَا ﴾ الجميع بضم الهاء وبعدها ميم ﴿ لَّكِنَّا هُوَ ﴾ أبو جعفر بإثبات الألف وصلاً. ﴿ بِرَبِّيَ ﴾ معا الجميع بفتح الياء وصلاً. قالون وأبو جعفر بإثبات الياء

وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً.

﴿ أَنَا أَقَلَّ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف

۞﴿ رَبِّي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

﴿ يُؤُتِيَنْ ۦ ﴾ قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً، ولا يخفى الإبدال لأبي جعفر ﴿ يُوتِيَنِ ۦ ﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمُ لِّنَفُسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ٢ أُبَدَا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ و صَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ١ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ١٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرهِ عَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و فِئَةُ يَنصُرُونَهُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا اللَّهُ اللَّهِ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ١ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

- 🥸 ﴿ بِثُمُرِهِۦ ﴾ قالون وابن كثير بضم الثاء والميم. ۞ ﴿ فِيَكُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.
  - الله عُقُبًا ﴾ الجميع بضم القاف.
  - كَ فَنْ يُهِ عَهِ الضمير فيها.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبُّكَ صَفَّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويُلَتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّيَّتَهُ وَ أُولِيَآ ءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ ۞مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٣

## ﴿ تُسَيَّرُ ٱلْجِبَالُ ﴾

ابن كثير بالتاء بدل النون وفتح الياء، وضم اللام الأخيرة.

# ﴿ جِيتُمُونَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### (الله فيه ع

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ لِلْمَلَتِبِكَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء المربوطة وصلاً.

#### ﴿ بِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## 

أبو جعفر بالنون بدل التاء وألف بعدها.

### ﴿ كُنتَ ﴾

أبو جعفر بفتح التاء.

٥ ﴿ يُومِنُوٓا ﴾

﴿ تَاتِيَهُمُ و ﴾

﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ قِبَلًا ﴾

قالون وابن كثير بكسر القاف وفتح الباء.

رَّهُ ﴿ هُزُوَّا ﴾ الجميع بإبدال الواو همزة.

﴿ يُوَاخِذُهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

(ق) ﴿ لِمُهَلَكِهِمُ و ﴾
 الجميع بضم الميم وفتح اللام.

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتُّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوَا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِاليتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدَا ١ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأُتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. ﴿ لِفَتَناهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

شَ ﴿ أَرَ • يُتَ ﴾ قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ أَنْسَـٰ لَنْبِيهِ ﴾ الجميع بكسر الهاء وصلاً، وابن كثير بالصلة.

الله ﴿ نَبْغِ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً.

﴿ تُعَلِّمَنِ ٤ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً.

﴿ مَعِیْ ﴾ معاً. الجمیع بإسکان الیاء وصلاً.

رَّهُ ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ تَسْعَلَنِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح اللام وتشديد النون.

﴿ عُسُرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

(أوكية)

الجميع بألف بعد الزاي وتخفيف الساء

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَلَّهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبَا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْر عَجَبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغْ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَجُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أُعْصِي لَكَ أُمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ١ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ا قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَمْرى عُسْرًا ١ أَنظَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئَا نُّكْرًا ١

﴿ نُّكُرًا ﴾ قالون وأبو جعفر بضم الكاف

﴿ لِفَتَلَهُو ﴾ ﴿ أَنسَلنِيهِ ﴾ ﴾ ﴿ وَاتَيْنَلَهُو ﴾ ﴿ وَعَلَّمْنَلَهُو ﴾ ﴿ مِنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

(٧) ﴿ جِيتَ ﴾ معاً. ﴿ تُوَاخِذُنِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

(۵) ﴿ مَعِیْ ﴾

الجميع بإسكان الياء وصلاً.

## ۞﴿ لَّدُنِي ﴾

قالون وأبو جعفر بتخفيف النون.

### ﴿ لَتَّخَذتَّ ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام. وابن كثير بتخفيف التاء وكسر الخاء دون إدغام.

## ﴿ لَتَخِذْتَ ﴾

الله ﴿ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

### ﴿ يُبَدِّلَهُمَا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال.

## ﴿ رُحُمَا ﴾

أبو جعفر بضم الحاء.

هِ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ١٠ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ و كَنزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةَ مِّن رَّبّكَ وَمَا فَعَلْتُهُوعَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ۞

🕅 ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ كله. ١٠ أَبَوَاهُو ﴾ ١٥ ﴿ مِنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

۞﴿ شِيتَ ﴾۞﴿ بِتَاوِيلِ ﴾ ۞﴿ يَاخُذُ ﴾۞﴿ مُومِنَيْنِ ﴾۞﴿ قَاوِيلُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعًا.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ١ اللَّهُ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۖ قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمُ حُسُنًا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنُعَذِّبُهُ وعَذَابًا نُحُرًا ١ هُ وَأُمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَآءً ٱلْحُسْنَى ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أُتُّبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكٌ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١ أَوْنِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ و نَقْبًا ۞

﴿ فَا تَّبَعَ ﴾ ﴿ اَتَّبَعَ ﴾ معاً. الجميع بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة.

#### الله ﴿ حُلمِيَةٍ ﴾

أبو جعفر بألف بعد الحاء وأبدل الهمزة ياءً.

### ﴿ نُّكْرًا ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الكاف.

#### ﴿ جَزَآءُ ﴾

الجميع بحذف التنوين وضم الهمزة. ﴿ يُسُرَّا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

### السُّدَّيْن ﴾

قالون وأبو جعفر بضم السين.

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ الجميع بالإبدال ألفاً.

### ﴿ سُدَّا ﴾

قالون وأبو جعفر بضم السين.

## ۞﴿ مَكَّنَنِي ﴾

ابن كثير بفك الإدغام النون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

## الصُّدُفَيْنِ ﴾

ابن كثير بضم الصاد والدال.

﴿ وَءَاتَيْنَكُو ﴾ ﴿ لَدَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْه

ملاحظة: آية ١٥٥ ﴿ سَبَبًا ﴾ ١٨ ﴿ سَبَبًا ﴾ ١٥ ﴿ سَبَبًا ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

آية ۞﴿ قَوْمًا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

(دُكًا ﴾

المتفق عليه

الجميع بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

### الله ﴿ دُونِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## ﴿ أُولِيآءَ إِنَّا ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

## الم ﴿ يَحْسِبُونَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السبن.

## المَّرُ هُزُوَّا ﴾

الجميع بإبدال الواو همزة.

## ﴿ نُزُلَّا ۞ خَالِدِينَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

# الله ﴿ جِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّآءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمۡ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعُنَاهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اللَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكُرى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلُكَافِرِينَ نُزُلًا اللهِ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللهِ ٱللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ ٱلْفِرُدَوْسِ نُزُلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ۞ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اللهِ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمۡ إِلَكُ وَحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِۦ فَلۡيَعۡمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدُّا ١

ملاحظة: آية ﴿ أَعْمَالًا ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

## سُورَةُ مريم

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَضَ ۚ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكَريَّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ا يَزَكُرِيّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ وَ يَحْنَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيِّ ءَايَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَويًّا ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١ سورة مريم

گهيغض ﴾ أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

#### ۞﴿ رَحْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ زَكُرِيَّا َءَ ﴾ الجميع بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ زَكُرِيَّآءَ ۞ ! ذُ ﴾

## ﴿ نِدَآءَ خَفِيًّا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### ٤ ﴿ ٱلرَّاسُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ٥ ﴿ وَرَآءِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

### المراز وَآجْعَلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ۞﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾

الجميع بالهمزة مضمومة مع المد المتصل. وفي الوصل لهم وجمان بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر

﴿ يَازَكُرِيَّآءُ وِنَّا ﴾ والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل. ﴿ يَازَكُرِيَّآءُ إنَّا ﴾

۞﴿ عُتِيًّا ﴾ الجميع بضم العين. ۞﴿ لِّي عَالِيَّةً ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَهيعَصَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

الوتفق عليه

يَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ١ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَ عَايَةَ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةَ مِّنَّا وَكَانَ أُمْرًا مَّقْضِيًّا ١ ٥ هَ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِ مَكَانَا قَصِيًّا ١ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ٣ فَنَادَلْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تُسَلقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٥

﴿ إِنِّي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

الله المنها المنها المنها المنهاد المن

قالون له فيها وجمان: بالياء المفتوحة بدل الهمزة، وبالهمزة كحفص وهو المقدم.

﴿ لِأُهَبَ ﴾

ابن كثير مُتُّ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

﴿ نِسْيًا ﴾

الجميع بكسر النون.

﴿ مَن تَحُتَهَا ﴾

ابن كثير بفتح الميم والتاء الثانية.

الجميع بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

الله بِوَالِدَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مَا عَلَيْهِ عَل

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدَا فَقُولَى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ يَنَأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا اللَّهِ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهِ عَاتَكْنَى أَلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ١ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَننَهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاظٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَا خُتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

﴿ جِيتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

الجميع بضم اللام وصلاً. الجميع بضم اللام وصلاً. الجميع بفتح الهمزة. الجميع بفتح الهمزة. السِرَاطُلُ الله السين.

> ﴿ يَاتُونَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله إنبيَّنا ﴿ كله.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

الأبيه على الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَكَأَبُه ﴾ كله.

ابن كثير بالهاء وقفاً. وأبو جعفر بفتح التاء وصلاً،

﴿ يَكَأَبَتَ ﴾ وبالهاء وقفاً.

البزي وقفاً بوجمين بالهاء، وكحفص، والأولى عدم الوقف بالهاء.

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ سِرَاطًا ﴾

قنبل بالسين.

١٤٥٥ ﴿ إِنِّي ﴾

الجميع بفتحُ الياء وصلاً.

کُرِیِّنَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الیاء وصلاً.

اللام. الحُمُولِ مُخُلِصًا ﴾ الجميع بكسر اللام.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ يعده المكي ولا يعده المدني الأول، فهي معدودة لابن كثير فقط.

وَأُنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأُمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْني عَنكَ شَيْئًا اللهِ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويَّا ١ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَا أَبْتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَن وَلِيَّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِبْرَاهِيمٌ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرُنِي مَلِيَّا ١ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّا أُكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١ وَأَذْكُرُ فِي

308

ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ و كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبيًّا ١

## الله ﴿ نَبِيَّكُ اللَّهِ كُلَّهُ.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

## المركبي المركبي

أبو جعفر بالإبدال.

#### التَّبيّيَانَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

#### ﴿ وَإِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

## 

ابن كثير وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء.

## الله ﴿ مَاتِيًّا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ و مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ١٠٠٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيَّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَب إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنْبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيَّا ١ ١ ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ و مَأْتِيًّا ١ اللَّهِ لَهُ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ و مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ١

الله وَنَادَيْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَأَخَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَرَفَعْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

الله ﴿ أَ اللهِ

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل ﴿ أَ•ذَا ﴾

﴿ مُتُّ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

۞﴿ يَذَّكُّرُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بفتح الذال والكاف مع تشديدهما.

الله ﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

الله ﴿ عُتِيًّا ﴾

الله المُعلَقِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

الجميع بضم أول هذه الكلمات.

الله ﴿ مُقَامًا ﴾

ابن كثير بضم الميم.

﴿ وَرِيًّا ﴾

قالون وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً وإدغامما بالياء

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ - هَلُ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴿ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتْمًا مَّقُضِيًّا ١ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْيًا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَىُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠

الله فَا عُبُدُهُ و الله الصمير فَلَقُنَاهُ و الله الله الله هاء الضمير فيها.

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَيَاتِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِاَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ و مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ١٠ وَنَرِثُهُ و مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّا آ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفَدَا ١ اللَّهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدَا ١ اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَا ۞ لَّقَدُ جِئْتُمُ شَيْعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدَا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدَا ۞ لَّقَدُ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا ۞

( جِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَكَادُ ﴾

قالون بالياء بدل التاء.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾ ﴿ عَاتِيهِ عَ اللَّهِ عَالَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ﴿ مَدَّا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الله ﴿ يَسَّرُنَّكُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة طه اله الله

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

> الُقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

١ ﴿ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾

﴿ لَّعَلَّى ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً فيهما.

﴿ إِنِّي أَنَا ﴾ قالون بفتح الياء.

وابن كثير وأبو جعفر بفتح الهمزة والياء.﴿ أَنِّي أَنَا ﴾

﴿ طُوَىٰ ﴾ الجميع بفتح الواو بلا تنوين وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ طُه ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لَّدَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

# سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخُشَىٰ ٣ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥ لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ١ ٱللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ٥ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ٥ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أُوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ١٠ فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَـمُوسَى ٓ اللَّهُ إِنَّكُ أَنَا اللَّهُ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى اللَّهُ الْمُقَدِّسِ طُوَى الصلة للبن كثير

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّاۤ أَنَا ْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيۤ۞إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرُدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَيْ غَنَمي وَلَى فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ١ قَالَ أُلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوِّءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ١ الْذَهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَىٰ ١ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحُ لِي صَدْرِي ٥ وَيَسِّرُ لِيّ أَمْرِي ٥ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ا يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي الشُدُدُ بِهِ مَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كَيْ نُسَبِّحَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ كَثِيرًا ١ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ

قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَهُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

الله ﴿ إِنَّنِي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

## ﴿ لِذِكْرِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١ ﴿ وَلِيْ فِيهَا ﴾

الجميع بإسكان الياء وصلاً.

ا (مِنْ غَيْرِ)

أبو جُعفر بالإخفاء.

## ش ( لي )

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

## المنظم المنظمة المنطقة المنطقة

ابن كثير بفتُح الياءُ وصلاً.

ر سُولَكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ هَوَىٰهُو ﴾ ﴿ وَأَشْرِكُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ وَلُتُصْنَعِ عَلَىٰ ﴾ أبو جعفر بإسكان اللام

ابو جعفر بإسكان اللام والعين وإدغامحا في العين بعدها.

#### ﴿ عَيْنِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

الله فَلَبِثتَ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

الله (لِنَفْسِي )

اله ﴿ ذِكْرِى ﴾

الجميع بفتح الياء وَصلاً فيها.

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جُعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

رَّ ﴿ شَيْءٍ خَلْقَهُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أُنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ ﴿ إِذْ تَمْشِيَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعُنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِءَايَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلَا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٥ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأُ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٠

الله ﴿ يَاخُذُهُ ﴾ ﴿ جِيتَ ﴾ ﴿ فَاتِيَاهُ ﴾ ﴿ جِينَكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ مُحَبَّةً مِّنِّي ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

وآية ﴿ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

قَالَعِلْمُهَاعِندَرَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَي اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أَزُورَجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنُ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَا جُعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ و خَنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ١ فَتَنَازَعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلتَّجُوَىٰ اللهُ قَالُوٓا إِنْ هَلْأَنِ لَسَحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُغُرجَاكُم مِّنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَ أَرْضِكُم بِسِحُرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٣٠ فَأَجْمِعُواْ

كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنَّتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَى ١

وه ﴿ مِهَادًا ﴾

الجميع بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

المَّ ﴿ أُرَيْنَكُ اللهُ اللهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ أُجِيتَنَا ﴾

﴿ فَلَنَاتِيَنَّكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. ﴿ نُخُلِفُهُ ﴾

أبو جعفر بإسكان الفاء دون صاة.

﴿ سِوَى ﴾

الجميع بكسر السين.

الله ﴿ فَيَسْحَتَكُمُ و ﴾

الجميع بفتح الياء والحاء.

الله ﴿ إِنَّ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح النون وتشديدها.

﴿ هَنذَآنِّ ﴾

ابن كثير بتشديد النون مع المد اللازم قبلها.

قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ ١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوَّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرً وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُو قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمٍّ إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۗ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن تُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاۤ ۞ إِنَّاۤ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَا أَكْرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ا إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ١ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَنِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ۞ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

﴿ تَلَقَفُ ﴾ الجميع بفتح اللام وتشديد القاف، وشدد البزي وحده الناء ﴿ تَّلَقَفُ ﴾

(۱) ﴿ عَأْرَمَنتُمُو ﴾ قالون والبزي وأبو جعفر

فاتول وابري وابو جمعر زادوا همزة استفهام وسهلوا الثانية وألف بعدها.

﴿ مِّن خِلَفٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ نُوثِرَكَ ﴾

(یَاتِ ﴾

﴿ يَاتِهِ عَمُومِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جمعاً.

﴿ يَأْتِهِ ﴾

لقالون وجمان بالصلة وعدمما ﴿ يَأْتِهِ ﴾ والمقدم الصلة من طريق التيسير.

الله ﴿ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

الجميع بكسر النون وهمزة وصل بعدها.

١٠٠٥ ﴿ إِسْرَة بِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَوَعَدُنَاكُمُ وَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف الأولى.

ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ١ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ قَدُ أَنْجَيْنَكُم مِّنُ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ١ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠ ۞ ٥ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوۡعِدِى ۞ قَالُواْ مَاۤ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآأُوْزَارَامِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضۡرِبُ لَهُمۡ طَرِيقَا فِي

﴿ بِمِلْكِنَا ﴾ ابن كثير بكسر الميم.

🖎 ﴿ فِيهِ عَ كُلُمْ إِي عَلَيْهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ﴿ مَا غَشِيَهُمُ ۗ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

آية ۞﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قالون بإثبات الياء وصلاً لا وقفاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً، وأبو جعفر وقفاً وفتحها وصلاً.

﴿ تَتَّبِعَنِ ٤ ﴾

الله ﴿ تَاخُذُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ بِرَأْسِيَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً، ولأبي

جعفر الإبدال ﴿ بِرَاسِيَ ﴾

﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ تُخْلِفَهُ وَ ﴾

ابن كثير بكسر اللام.

﴿ لَّنَحُرُقَنَّهُو ﴾ ابن وردان بفتح النون وإسكان الحاء وتخفيف الراء وضمها، وابن جماز بضم النون واسكان الحاء وكسر الراء مخففة.

﴿ لَّنُحُرِقَنَّهُ وَ ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ وَ إِلَكُهُ مُوسَىٰى ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

آية ۞﴿ فَنَسِيَ ﴾ وآية ۞﴿ ضَلُّوٓاْ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

فَأَخْرَجَلَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ١ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } - وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ا قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ١٠٠٠ قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَنهَارُونُ مَا مَنعَكَ إِذُ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ ۞ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ٣ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأُسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ

سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ

لَا مِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي

ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَنُحَرِّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزُرًا اللهِ عَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورْ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتَا ۞ يَوْمَبِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ١ يَوْمَبِدٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمًا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

﴿ وِزْرِا۞ خَالِدِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ لَبِثْتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإدغام.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَخَفُ ﴾

ابن كثير بحذف الألف وإسكان الفاء.

ابن كثير بالنقل.

﴿ عَنْهُ و ﴾ ﴿ فِيهِ عَهُ معاً. ﴿ أَنزَلْنَهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ صَفَّصَفًا ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

١٤ إِلْقُرَانِ ابن كثير بالنقل.

## اللَمَكَيِّكُةُ

أبو جعفر بضم التاء المربوطة وصلاً.

> ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ قالون بكسر الهمزة.

البزي وقفاً بوجمين بالهاء، وكحفص، والأولى عدم

﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلَىٰ عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وعَزْمَا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَمِ عَجِد ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ١ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنْ عَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلُكِ لَّا يَبْلَى ١ فَأَكَّلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَىٰ ١ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١ قَالَ

ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا آَبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّتَّى

هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشُقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ

عَن ذِكُرى فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى

اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا اللهِ

أبو جعفر بالإبدال.

المه المه

الوقف بالهاء.

الجميع بفتح الياء وصلاً.

الله المُعَمِّدُ الله المُعَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ملاحظة: آية ﷺ مِّنِّي هُدِّي ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ اللَّهُ اللّ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِّايَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ا وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ا الله وَأَجَلُ مُّسَمَّى فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أُزُواجَا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحُنُ نَرُزُقُكَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا عِايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبُلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوَّا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ شَ

﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله ﴿ وَامْرُ ﴾

الله المالية الم

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَأْتِهِمُو ﴾

ابن كثير بالياء. وابن وردان بالياء والإبدال،

﴿ يَاتِهِمُو ﴾

وابن جمَاز بالتاء والإبدال.

﴿ تَاتِهِمُو ﴾

السِّرَطِ ﴾

قنبل بالسين.

ملاحظة: آية ﴿ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

#### سورة الأنبياء

## سُورَةُ الأنبياء

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ا لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَآ إِلَّا اللَّهِ لَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأُتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ بَلُ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥٠ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَآ أَفَهُمْ يُؤُمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمُّ فَسُئَلُوٓا أَهۡلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَكُهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَكُهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَكُهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَنبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

الجميع بضم القاف وحذف الجميع بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### الله ﴿ يُوحَىٰ ﴾

الجميع بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

## ﴿ فَسَلُوٓا ﴾

ابن كثير بالنقل.

۞﴿ يَاتِيهِمُو ﴾ ۞﴿ أَفَتَاتُونَ ﴾ ۞﴿ فَلَيَاتِنَا ﴾ ۞﴿ يُومِنُونَ ﴾ ۞﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم. ۞﴿ ٱسۡتَمَعُوهُو ﴾۞﴿ ٱفۡتَرَلهُو ﴾ ۞﴿ فِيهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةَ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأُسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا

تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَآ أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا زَالَت تِّلْكَ

١

آل ﴿ بَاسَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

السَّمَآءَ وَعِفْرِ بِالإَخْفَاءُ وَعُولُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ السَّمَآءَ المُحْفَاءُ وَعِفْرِ بِالإَخْفَاءُ وَعِفْرِ بِالْإِخْفَاءُ وَعِفْرِ بِالْإِخْفَاءُ وَعِفْرِ بِالْإِخْفَاءُ وَعِنْ اللَّهُ مُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ مُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ مُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُ لَقُولُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِلْكُولُ الللللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِلْكُولُ اللل

وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذَ لَهُوَا لَا تَخْذُنهُ مِن لَّدُنّا إِن كُنّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحُقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَكُيرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسْتَكُيرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ فَي يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلّيْلَ وَٱلنّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ أَمْ الْتَهُدُواْ عَلَى فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحَلِنَ ٱللّهِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لَا اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبُحَلِنَ ٱللّهِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبُحَلِنَ ٱللّهِ وَكِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَفِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلْ الْحَقَ الْعَمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وَالْحَقَ الْعَمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّهَ اللّهُ لَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ اللّهُ مَا عَمْ وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلْ اللّهُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ الْفَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ الْفَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّهَ اللّهُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ اللّهُ هُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّهَ اللّهُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ اللّهُ مَا عَمْ وَالْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ الْفَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الجميع بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ مِّن خَشَّيَتِهِ عَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## اِنِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

## المُ الله

ابن كثير بحذف الواو.

### ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال

ر وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

رَّ ﴿ مُّتَّ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا أَوْمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَاً سُبْحَنَهُ وَبَلْ عِبَادُ مُّكَرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَيْمَلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مُنْ فَيَ مَلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْمِلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ﴾ ويَعْمِلُونَ هُ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ هُمْ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْلَمُ عِلَيْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَعُونَ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَمُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَمْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ۞ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيِّ إِلَّهُ مِّن

دُونِهِ - فَذَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجُزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوَ لَمُ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنَاهُمَا لَّ

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفَا تَحُفُوظاً وَهُمْ عَنُ الْعَلَيْهِمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ عَالَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ

وَٱلْقَمَرِ مُّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ

ٱلْخُلُدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۞

۞﴿ إِلَيْهِۦ﴾ ۞﴿ خَمْزِيهِۦ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

١٥٥ (هُزُوَّا)

الجميع بإبدال الواو همزة.

﴿ تَاتِيهِمُ وَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ وَلَقَدُ ﴾ الجميع بضم الدال وصلاً. ﴿ السَّتُهُزِي ﴾ أستُهُزِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بالإبدال.

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

الله عنه الإيدال.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ١٠٠٠ اللهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ لَوُ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهُزءُونَ ١ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَمَنَ الرَّحْمَنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ا بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ

## ﴿ مِثْقَالُ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم اللام وصلاً.

## ﴿ مِّنْ خَرْدَكٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### الله ﴿ وَضِعَاءً ﴾

قنبل بالهمزة بدل الياء.

﴿ أُجِيتَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَ قَالُوٓا أَجِئتَنَا بِٱلْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ وَقَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ بِٱلْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ وَقَالَ بَل رَّبُّكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ وَ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ وَ وَاللَّرُضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ وَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَ أَصُنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ وَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَ أَصُنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ وَ

أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ٥٠ قَالُواْ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ٥٠ قَالَ

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. ﴿ لِأَ بِيهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِالِهَتِنَآ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بَالِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَسُعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ١ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَئِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

ال فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.
الله جعفر بالإبدال.
الله وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل. ﴿ عَانْتَ ﴾ التسهيل. ﴿ عَانْتَ ﴾ التسهيل. ﴿ عَانْتَ ﴾ التسهيل. ﴿ فَسَلُوهُمُ و ﴾ ابن كثير بالنقل.

(أُفَّ ﴾ ابن كثير بفتح الفاء.

﴿ إِلَيْهِ عِلَى ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَنَجَّيْنَكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ يَضُرُّكُمْ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

الدِمَّةَ ﴾

قالون وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ أُورِمَّةً ﴾

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمۡ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَلِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ۞وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ و مِنَ ٱلصَّلِحِينَ۞وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ١٤ ﴿ لِيُحْصِنَكُمُ ﴾ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهمْ شَهدِينَ ١ فَفَهَّمُنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلجِّبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ا وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمُّ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ عَاصِفَةَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

قالون وابن كثير بالياء بدل

﴿ بَاسِكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلرّيكَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

الله ﴿ وَاتَّيْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ و ﴾ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ و ﴾ ﴿ وَنَصَرُنَاهُ و ﴾ ﴿ ﴿ فِيهِ ﴾ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ووَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُّ ۗ وَكُنَّا لَهُمۡ حَافِظِينَ ۞ ٥ وَأُيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّنىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُ و فَكَشَفۡنَا مَا بِهِ عِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ۞وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُ جِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَريَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّلَا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُ ووَوَهَبُنَا لَهُ و يَحۡيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

﴿ ٱلۡمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال

﴿ وَزَكْرِيَّآءَ إِذْ ﴾

الجميع بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ و ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَاهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ ٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَٱعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ٣ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ - وَإِنَّا لَهُ و كَتِبُونَ ۞ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَردُونَ ا لَوْ كَانَ هَلَوُلَاءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ فَيهَا خَلِدُونَ ا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

الإبدال والإخفاء لأبي جعفر

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

## ﴿ مُومِنٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

## الله ﴿ فُتِّحَتُ ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء الأولى.

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ الجميع بالإبدال ألفاً.

المُو اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِيََّّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُولِيَّ الم الجميع بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

# الله يُحْزِنُهُمُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وكسر الزاي.

## السَّمَاءُ ﴾ وألسَّمَاءُ السَّمَاءُ

أبو جعفر بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الواو ثم ألف بعدها، وضم الهمزة الأخيرة.

## ﴿ لِلْكِتَابِ ﴾

الجميع على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد التاء.

#### ﴿ بَدَانَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### ش﴿ قُل رَّبِّ ﴾

الجميع بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام. وأبو جعفر بضم الباء وصلاً

﴿ رَّبُّ ٱحْكُم ﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ الله يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ هَلْذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمٍ عَبِدِينَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمۡ إِلَكُ وَاحِدُ ۖ فَهَلُ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ا وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَقِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينٍ ا قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

سُورَةُ الحج

سورة الحج

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكُرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدِ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مِي يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُم ۗ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَزَّتْ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

٥﴿ نَشَآءُ وِلَى ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ نَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

#### ﴿ وَرَبَّتُ ﴾

أبو جعفر بهمزة مفتوحة بعد الماء.

كَ ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ﴿ تَوَلَّا هُو ﴾ ﴿ وَيَهْدِيهِ ۦ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الصلة للبن كثير

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ و يُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۗ لَهُ و فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِّ -وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَصِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ و وَمَا لَا يَنفَعُهُ و ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوٓ أَقُرَبُ مِن نَّفْعِهِ - لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ و مَا يَغِيظُ ١

﴿ لِيَضِلُّ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

﴿ أَصَابَتُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(أ) ﴿ لَبِيسَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

انزلنه ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱلصَّابِينَ ﴾ قالون وأبو جعفر بحذف الهمزة.

﴿ هَندَآنِ ﴾

ابن كثير بتشديد النون والمد اللازم قبلها.

ش مِن غَمِّ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَلُؤُلُو ﴾

ابن كثير بتنوين كسُر وبدون ألف وقفاً، وأبو جعفر بالإبدال وفتح التنوين

﴿ وَلُولُوٓ ا ﴾

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۚ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّكُرم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُهُ ٥ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ اللَّهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠٠٠ فِيهَا حَرِيرُ ١٠٠٠

ملاحظة: آية ١ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ عِده المَكِي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع. آية ۞﴿ وَٱلَّٰجُلُودُ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

الله ﴿ سِرَاطِ ﴾

قنبل بالسين.

۞﴿ سَوَآءٌ ﴾

الجميع بتنوين ضم بدل الفتح.

﴿ وَٱلْبَادِ ﴾

ابن كثير وصلاً ووقفاً، وأبو جعفر بالياء وصلاً.

۞﴿ بَيْتِيۡ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

٥ ﴿ بَوَّانَا ﴾

الله ﴿ يَاتُوكَ ﴾

﴿ يَاتِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعا.

الله المسر اللام. عند اللام.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ ٣ لِّيَشُهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ و عِندَ رَبِّهِ ٥ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣

🙃 ﴿ جَعَلْنَكُو ﴾ ﴿ فِيهِ عَلَى ﴿ نُّذِقُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله ﴿ فَتَخَطَّفُهُ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الخاء وتشديد الطاء.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشۡرِكِينَ بِهِ ٥ وَمَن يُشۡرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلْبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ١ الصُّمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ أَولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُّ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَرحِدٌ فَلَهُوٓ أُسْلِمُواْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَيْمِر ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠٤ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُور اللهِ

﴿ يَدُفَعُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وإسكان الدال دون ألف وفتح الفاء.

آ ﴿ أَذِنَ ﴾ ابن كثير بفتح الهمزة. ﴿ يُقَاتِلُونَ ﴾

ابن كثير بكسر التاء.

١

قالون وأبو جعفر بَكْسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

﴿ لَّهُدِمَتُ ﴾

الجميع بتخفيف الدال.

النصور أَخَذتُهُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

الله الله المالية الما

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد. وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ فَكَآدِبن ﴾

﴿ وَهُىَ ﴾ ﴿ فَهُى ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَبِيرٍ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ا اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ ا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ١ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَى ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ فَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةُ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُر مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْر مَّشِيدٍ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

١ يَعُدُّونَ ﴾

#### ابن كثير بالياء بدل التاء. ﴿ وَكَا بِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد. وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو القصر.

﴿ وَكَادِبن ﴾

### ﴿ وَهُىَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أَخَدْتُهَا ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

#### ٥ ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾

ابن كثير بدون ألف بعد العين وتشديد كسرة الجيم.

## الله ﴿ نَبِيءٍ ﴾

قالون بتخفيفُ الياء وهمزة بعدها مع المد.

## ﴿ أُمْنِيَتِهِ ۗ ﴾

أبو جعفر بتخفيف الياء.

﴿ سِّرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين.

🚳 ﴿ مِّنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ون ﴿ فَيُومِنُواْ ﴾ وف ﴿ قَاتِيَهُمُ ﴾ ﴿ يَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ لَيَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْلَكُمْ نَذِيرٌمُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيۤ ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنَبِكَأَصْحَابُٱلْجَحِيمِ۞وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيٓ أُمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ إِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ يَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمِ ۞

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَِّاكِتِنَا فَأُوْلَنِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ هَذَالِكٌ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثُل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

هُ ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ مَدْخَلًا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الميم.

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾

أُبو جعفر بالإخفاء.

الله عُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

الطيف خبير لطيف أبور أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلسَّمَا أَن ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

### ﴿ ٱلسَّمَاءَ أَن ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

### ﴿ ٱلسَّمَآءَ آن ﴾

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

> أَنِّ ﴿ وَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَيْمُسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُو ٱلَّذِيّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللهَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۗ قُلُ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرّ مِّن ذَالِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

الله ﴿ نَاسِكُوهُ و ﴾ الله فيه على ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُّ وَإِن يَسُلُبُهُمُ اللُّابَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ا الله عَزيزُ اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزيزُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَويُّ عَزيزُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ شَ وَجَهْدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّين مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَلكُم ۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ١ سُورَةُ المؤمنون

(VY)

﴿ يَسۡتَنقِذُوهُ و مِنۡهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ﴿ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

سورة المؤمنون (المُومِنُونَ) أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لِأَ مَنتَتِهِمُو ﴾ ابن كثير بحذف الألف الأخيرة.

﴿ أَنشَانَكُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ وَوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَوْوَجِهِمْ خَلْوُفُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ أَزُوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَعَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ الْبَعَنِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ لِأُمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن اللّهِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ اللّهُ مَعْ فَيَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُعْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُعْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُعْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُعْلَقَةَ مُضَغَةً فَخَلَقْنَا الْمُعْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُعْلَقَةَ مُعْمَا أَنْهُ خَلُقَنَا الْمُعْلَقَةَ مُونَا اللّهُ فَلَقَالَا الْمُعْلَقَةَ مُنْ أَنَاهُ خَلَقَنَا اللّهُ فَعَلَامًا اللّهُ فَلَقَالَا اللّهُ مُعْلَقَةً اللّهُ مُعْلَقَةً مَا اللّهُ مَلَوْتِهِمُ اللّهُ مُعْمَا اللّهُ مُعْمَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَقَةً اللّهُ اللّهُ مُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْمِلُهُ اللّهُ مُعْلَقَةً اللّهُ وَلَقَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْعَلَقَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَلَقَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَالِهُ اللّهُ المُلْعَلَقَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ٱلْمُضْغَة عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا عَالَمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ شَ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ وَالْحَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ شَ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّتُونَ شَ وُلَقَدُ ذَلِكَ لَمَيّتُونَ شَ وُلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَن ٱلْخَلْق غَفِلِينَ شَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَن ٱلْخَلْق غَفِلِينَ شَ

الله ﴿ جَعَلْنَكُ و ﴾ ﴿ أَنشَأْنَكُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّكُ فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُور سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْلَاكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَلذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأُنزَلَ مَكَيِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عَجِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّىٰ حِينِ ، قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني بِمَا كَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصۡنَعِ ٱلْفُلْكَ بأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ

مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

﴿ سِيْنَآءَ ﴾ الجميع بكسر السين. ﴿ تُنْبِتُ ﴾ ابن كثير بضم التاء وكسر

شر نَّسْقِيكُمُو ﴾ قالون بفتح النون. وأبو جعفر بالتاء المفتوحة.

# ﴿ تَسْقِيكُمُ و ﴾

۞﴿ إِلَٰهِ غَيْرِهِۦ﴾ أبو جعفر بالإخفاء، وكسر

الراء والهاء مع الصلة.

قالون والبزي بحدف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ جَآءَ أُمْرُنَا ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

## ﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

﴿ كُلِّ ﴾ الجميع بكسر اللام وحذف التنوين.

🖎 ﴿ فَأَسْكَنَّكُهُ ﴾ ۞ ﴿ إِلَيْهِ عِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

(أَنْ ﴿ فَأَنْشَانَا ﴾ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُل ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُم فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَيِن أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

أَنُ اَعْبُدُواْ ﴾ الجميع بضم النون وصلاً. ﴿ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء، وكسر الراء والهاء مع الصلة.

ابن كثير بصُلة هاء ألضمير.

رَّهُ ﴿ مُتَّمُو ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم

(آ) ﴿ هَيْهَاتِ ﴾ معاً. أبو جعفر بكسر التاء. والبزي بالهاء وقفاً. ﴿ هَيْهَاه ﴾

﴿ أَنشَانَا ﴾ معاً. ﴿ يَاكُلُ ﴾ ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ ﴿ بِمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ يَسْتَلْخِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ تَتُرَاً ﴾ ين كثير وأبو جعفر بالتنوين وصلاً.

﴿ جُاءَ امَّهُ ﴾ الجميع بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً.

ا أَنُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

٥٠ (رُبُوةِ)

الجميع بضم الراء.

رَّقَ ﴿ وَأَنَّ ﴾ الجميع بفتح الهمزة.

شر أَيَحْسِبُونَ ﴾ قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ مِن خَشۡيَةِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَخْخِرُونَ ١٠٠٣ُثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلَّ مَاجَآءَأُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١ فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُوٓ ءَايَةَ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ٥٠ يَآأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنُ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم عِاكِتِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ۞

ﷺ كَذَّبُوهُو ﴾ ۞﴿ وَأَخَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ۞﴿ هَٰـرُونَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

أبو جعفر بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أُنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ا أُوْلَتَهِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحُقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتْرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدُ كَانَتُ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَمِرًا تَهُجُرُونَ اللَّهِ عَلَمِرًا تَهُجُرُونَ ا أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُم اللَّأُوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعُرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ أَمُ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ا وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ

الله ﴿ تُهْجِرُ وِنَ ﴾ قالون بضم التاء وكسر الجيم. الله ﴿ يَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان

السّراطِ ﴾ السِّرَاطِ ﴾ قنبل بالسين.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞وَلَوْ رَحِمُنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۞وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١ قَالُوٓا أَءِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الله عَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ا قُلُ مَنُ بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

🖏 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ أَنَّ ا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين

﴿ أَ• ذَا ﴾ ﴿ أَ• ذَا ﴾

وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَر • نَّا ﴾

﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

بَلُ أُتَيْنَاهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتُّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنَّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآعَلُونَ الله فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللهُ

﴿ عَالِمُ ﴾ قالون وأبو جعفر بضم الميم.

(آ) ﴿ جَا أَحَدَهُمُ ﴾ قالون والبزي بحذف الهمزة

قانون والبري جدف اهمره الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ جَآءَ أَحَدَهُمُ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ احَدَهُمُ ﴾

﴿ لَعَلِّي ﴾

الجميع بفتح الياًء وصلاً.

الله وَمَن خَفَّتُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

أَلَمُ تَكُنُ ءَاكِتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ۞قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذۡتُمُوهُمۡ سِخُريًّا حَتَّىَ أَنسَوُكُمْ ذِكُرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ قَلَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ۞ وَمَن يَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَالِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبَّهِ ٓ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١

سُورَةُ النور

﴿ فَٱتَّخَذتُّمُوهُمُو ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام.

﴿ سُخْرِيًّا ﴾

قالون وأبو جعفر بضم السين.

الله ﴿ قُل كُمْ ﴾

ابن كثير بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر.

﴿ لَبِثْتُمُو ﴾ معاً. أبو جعفر بالإدغام.

ش ﴿ فَسَلِ ﴾ ابن كثير بالنقل. الصلة للبن كثير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ بَعُ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشُهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٨ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهَ وَلَوْلًا

سورة النور

٥ ﴿ وَفَرَّضْنَاهَا ﴾

ابن كثير بتشديد الراء.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

۞﴿ رَأَفَةٌ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة.

١ ﴿ شُهَدَآءُ وِلَّآ ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون

وقنبل ﴿ شُهَدَآءُ الَّآ ﴾

﴿ أَرِّ بَعَ ﴾ الجميع بفتح العين.

﴿ أَن لَّعْنَتُ ﴾

قالون بتخفيف النون مع الإدغام وضم التاء. وابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ لَعُنَه ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَ ﴿ وَٱلۡخَامِسَةُ ﴾ الجميع بضم التاء.

﴿ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ ﴾ قالون بإسكان النون وكسر الضاد وضم الهاء.

﴾ ﴿ مِاْيَةَ ﴾ ﴿ تَاخُذُكُمُ و ﴾ ﴿ رَافَةً ﴾ ﴿ تُومِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً. ﴿ يَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

اله ﴿ تَحْسِبُوهُ ﴾

الله وَتَحُسِبُونَهُ وَ اللهُ اللهُ

قالون وابن كثير بكسر السين،

ولا يخفى صلة هاء الضمير

لابن كثير في ﴿ تَحْسِبُوهُ و ﴾

﴿ إِذْ تَّلَقَّوْنَهُو ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمَّ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لُّولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء ۚ فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَنَبِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضُتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞

الله ومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ ﴾ ﴿ يَاتُواْ ﴾ ﴿ مُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

الله عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَا عَلِهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ ع

۞يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ

خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ويَأَمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ

ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ

مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّاا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ

لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ

ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ

عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا

كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُوُّ ٱلْمُبِينُ ٥ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ

لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ أُوْلَيْكَ

مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِسُواْ

الله ﴿ خُطُواتِ ﴾ معاً. قالون والبزي بإسكان الطاء مع القلقلة.

# ۞﴿ يَتَأَلَّ ﴾

أبو جعفر بياءٍ وتاء وهمزة مفتوحين ثم لام مشددة مفتوحة. ١٠٠٠ أبيُوتَا غَيْرَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ بِيُوتًا ﴾

﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ الجميع بتشديد الذال. ١ ﴿ يَامُرُ ﴾ ﴿ يُوتُوَّا ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنَاتِ ﴾ ﴿ تَسْتَانِسُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ْ فَإِن لَّمُ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤَذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنُ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُوْ إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِي إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أُوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

ش (بِيُوتًا) الله قالون وابن كثير بكسر الباء. (بُيُوتًا غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

(آ) ﴿ جِيُوبِهِنَّ ﴾ ابن كثير بكسر الجيم.

﴿ غَيْرَ ﴾ أبو جعفر بفتح الراء.

وَأَنكِحُواْٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِغٌ عَلِيمُ اللهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٥٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ عَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ و فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رَّ ﴿ ٱلٰۡبِغَآ ۚ إِنَ ﴾ قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل وأبو جعفر

#### ﴿ ٱلْبِغَآءِ إِنْ ﴾

بتسهيل الثانية

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

الجميع بفتح الياء.

#### الله الله المواقد الها

ابن كثير وأبو جعفر بالتاء المفتوحة بدل الياء وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال.

#### ﴿ تَمْسَسُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### الله الله الله الله

قالون وابن كثير بكسر الباء.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلَّاصَالِ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَقَّنْهُ حِسَابَهُ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ -مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ ع سَحَابُ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُو لَمْ يَكَدُ يَرَلهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّور ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصۡرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

المُعْسِبُهُ ﴾ ﴿ يَحْسِبُهُ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

الله المسكاب الم

البزي بضم الباء بلا تنوين.

﴿ ظُلُمَتِ ﴾

ابن كثير بتنوين كسر.

الله المُولِفُ الله

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مِن خِلَلِهِ ٤ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

﴿ يُذُهِبُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء وكسر الهاء.

📆 ﴿ يَجِدُهُو ﴾ ﴿ فَوَفَّلُهُو ﴾ ۞ ﴿ يَغْشَلُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

١٤٥٥ ﴿ يَشَاءُ وِنَّ ﴾

الله ﴿ يَشَاءُ وِلَىٰ ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

الله مُبيّناتٍ الجميع بفتح الياء.

> ﴿ سِرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين.

(أي ﴿ لِيُحْكُمَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف.

الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾

قالون بكسر القاف والهاء دون صلة. وابن كثير وابن جماز بكسر القاف والهاء مع الصلة

﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ وابن وردان بكسر القاف واسكان الهاء.

﴿ وَيَتَّقِهُ ﴾

تُقْسِمُوا طَاعَةُ مَّعْرُوفَة إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ الله عنه الإبدال فيهم جميعًا. ﴿ يَاتُوٓا ﴾ ﴿ يَاتُوٓا ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعًا.

ه وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا

﴿ فَإِن تَّوَلَّوْا ﴾ البزي بتشديد التاء.

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ۞وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجُر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى

بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

ابن كثير بإسكان الباء وتخفيف الدال. ﴿ تَحْسِيبَنَّ ﴾

المناه و لَيُبدِلنَّهُمُو ﴾

قالون وابن كثير بكسر السدن

﴿ وَمَاوَنْهُمُ ﴾

﴿ وَلَبِيسَ ﴾

﴿ لِيَسْتَاذِنكُمْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

🐯 عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَل

﴿ فَلَيَسۡتَـٰذِنُواْ ﴾ ﴿ ٱسۡتَـٰذَنَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ٥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرَّجَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّلتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُولِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ ٓ أَوْ صَدِيقِكُم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةَ طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

الله (قَاكُلُواْ ) معاً. أبو جعفر بالإبدال ﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾ ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله ﴿ بِيُوتَ ﴾ كله قالون وابن كثير بكسر الباء.

## سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ وَلَمْ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلْمُ الْم

المُومِنُونَ ﴾

﴿ يَسْتَاذِنُوهُ ﴾

﴿ يَسْتَاذِنُونَكَ ﴾

﴿ يُومِنُونَ ﴾

﴿ ٱسْتَاذَنُوكَ ﴾

﴿ شَانِهِمُ و ﴾

﴿ فَاذَن ﴾

﴿شِيتَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

سورة الفرقان

الله والمستعدد المستعدد المستعدد المستر في الم

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَلْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أُسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأُسُوَاقِ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ﴿ مَّسْحُورًا ١٩ أَنظُرُ ﴾ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

٥ ﴿ فَعَى ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان

٧ ﴿ يَاكُلُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

١ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

كَ ﴿ ٱفْتَرَانُهُ و ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ٣ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَوُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ا قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَد كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُوَاقُّ وَجَعَلْنَا ا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

ش ﴿ ضَيْقًا ﴾ ابن كثير بإسكان الياء. الله ﴿ نَحْشُرُهُمُ و ﴾ قالون بالنون بدل الياء. ﴿ عَالْنَتُمُو ﴾ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل.﴿ ءَأَنتُمُو ﴾ ﴿ هَلَوُّ لَآءِ يَمْ ﴾ الجميع بالإبدال ياءً للهمزة الثانية. 🖎 ﴿ نُتَّخَذَ ﴾ أبو جعفر بضم النون وفتح الخاء. الم (يَسْتَطِيعُونَ ﴾

الجميع بالياء بدل التاء.

﴿ نُذِقُّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤ (لَيَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يَوْمَبِدِ خَيْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

الجميع بتشديد الشين.

﴿ وَنُنزِلُ ٱلْمَكَيِكَةَ ﴾

ابن كثير بنون ثانية ساكنة وتخفيف الزاي وضم اللام، وفتح التاء المربوطة الأخيرة.

التَّخَذَتُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

﴿ فُلَانَا خَلِيلًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله ﴿ قُوْمِي ﴾

الجميع بفتح الياء عدا قنبل بالإسكان كحفص.

﴿ ٱلۡقُرَانَ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ نَبِيٓءٍ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ اللهُ عَرْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحَجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ١ أَصْحَلَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١ يُويْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَن ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۚ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ عُفُوادَكُ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا ١٠٠٠ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيم جميعاً. ﴿ وَرَتَّلْنَكُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ جِينَكَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللهِ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا فَدَمَّرُنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدْ أَتَوُاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَظَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِلَّا هُرُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِلَّا هَا كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوُلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ و هَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

الجميع بتنوين فتح مع الإدغام. الجميع بتنوين فتح مع الإدغام. الله السَّوْءِ يَفَلَمُ ﴾ الجميع بالإبدال ياءً مفتوحة

الله ﴿ هُزُوًّا ﴾ الجميع بإبدال الواو همزة.

للهمزة الثانية.

الله المراكز ا

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

📆 ﴿ أَخَاهُو ﴾ ﴿ هُوَلَهُو ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله المنظمة ا

قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون وأبو جعفر بإسكان

١ الرّيح ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

﴿ نُشُرًا ﴾

الجميع بالنون بدل الباء وضم الشين.

(مَيِّتَا ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

> (أ) ﴿ شِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ أُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ١٠ لِّنُحْدِي بهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفُنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوُ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْن هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحُجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ أنا ﴿ قَبَضْنَاهُ و ﴾ أن ﴿ صَرَّفْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ شَا أَن ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ شَاءَ أَن ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

# وه ﴿ فَسَلَّ ﴾

ابن كثير بالنقل.

# الله ﴿ تَامُرُنَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

### الله وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# ﴿ يُقْتِرُواْ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الياء وكسر التاء. وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء. ﴿ يَقْتِرُواْ ﴾

وَمَآ أُرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُ مَآ أُسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبّهِ عَسِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسُئِلُ بِهِ عَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُوا الْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأُمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورَا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠٠٠

ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

#### ﴿ فِيهِ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الهاء دون الصلة.

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَتِبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا ﴿ وَسَلَمَا ۞ خَلِدِينَ ﴾ صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمَّ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

أبو جعفر بالإخفاء.

سُورَة الشعراء

سورة الشعراء

#### المراطسم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل

# الله المنزل الله

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

### ﴿ ٱلسَّمَآءِ يَايَةً ﴾

الجميع بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة

#### ٥ ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### الله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

### 

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# الله ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

#### المرزويل المسررة على

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

# ﴿ وَلَبِثتَ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ٥ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ بَاخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُر مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأُتِيهِمُ أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَوَ لَمُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱلْحُتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ﴾ وَلَهُمُ عَلَىَّ ذَنُبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِاَيَتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ ۞ فَأُتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَعِيلَ ا قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ اللَّهِ عَمْركَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

الله مُومِنَيْنِ ﴾ معاً ١٠٠ (نَشَا ﴾ ٥ ﴿ يَاتِيهِمُ و ﴾ ١٠ ﴿ فَسَيَاتِيهِمُ و ﴾ ١٠ ﴿ أَنِ آيتِ ﴾ ١٠ ﴿ فَاتِيَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ طُسَمٌ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

قَالَ فَعَلْتُهَآإِذَا وَأَنَاْمِنَ ٱلضَّآلِّينَ۞فَفَرَرْتُمِنكُمۡلَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى ۚ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسۡرَٓءِيلَ۞قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ عَ إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَنذَالسَّحِرُ عَلِيمُ اللهُ يُعْرِيدُأَن يُخْرجَكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِحْرهِ عَلَيمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرِينَ اللَّهُ وَكُ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ اللَّهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ۞

شر إسرَ ميل ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ اُتَّخَذَتَ ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام. ﴿ إِلَنْهًا غَيْرِى ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

المراع ﴿ أَرْجِهِ ﴾

قالون وابن وردان بكسر الهاء دون همز وصلة. وابن جاز بكسر الهاء والصلة دون همز ﴿ أَرْجِهِ عَلَى الله وابن كثير بالهمز وضم الهاء مع الصلة.

﴿ أَرْجِعُهُ وَ ﴾

الله ﴿ أُددِينَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ أُدِبنَّ ﴾

ون ﴿ عَصَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾

الجميع بفتح اللام وتشديد القاف، وزاد البزي وحده تشديد التاء

وصلاً ﴿ تَّلَقَّفُ ﴾

المنتُمُو ﴾ المنتُمُو ﴾ الجميع بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف.

﴿ مِّن خِلَفٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ أَنِ ٱسُر ﴾

الجميع بكسرُ النَون وهَمزَة وصل بدل القطع.

﴿ بِعِبَادِی ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

١ حَذِرُونَ ﴾

الجميع بحذف الألف بعد الحاء.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ

وَإِنَّكُمْ إِذَالَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ

ا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِى اللَّهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِى اللَّهِ مَوسَىٰ السَّحَرَةُ سَلجِدِينَ ﴿ وَالْمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ السَّحَرَةُ سَلجِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَا إِرَبِّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال

وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا أَن كُنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا أَن كُنَّا

أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ خَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـٰٓ وُلَاءِ

لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ

ا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿

كَذَالِكَ ۗ وَأُورَثُنَاهَا بَنِيَ إِسُرَٓءِيلَ ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ ۞

🥸 ﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين.

🧐 ﴿ إِسْرَ دَيلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

۞﴿ يَافِكُونَ ﴾ ۞﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ملاحظة: آية ٣﴾ ﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

ش ( مَعِیْ ) الجمیع بإسکان الیاء.

الهتفق عليه

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ لَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِأَبِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

( ZJ ) W

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّآ ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُوٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ا وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللهِ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا اللهِ وَقَوْمِهِ مَا ال تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلِ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتي يَوْمَ ٱلدِّين ١ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١

﴿ لِأَ بِيَ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِى إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ٢ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ٥ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

الله كُلُورُ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله عليه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

الله الله الله

قالون له وجمان بإثبات الألف، وحذفها.

﴿ مَّعِیْ ﴾ الجمیع بإسكان الیاء وصلاً.

شَرْ لَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء

ابن کثیر باسکان الیاء.

رُ وَعِيُونٍ ﴾ ابن كثير بكسر العين. (شَهْ إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْ تَشُعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ا فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّني وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُمُ أَخُوهُمْ هُودً أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشُتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيّ أُمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ١ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ٣

الله ومنين المعاً. الله معاً. الله معاً. الله معاً الله معاً. الله معاً. الله معاً.

﴿ فَأَنْجَيْنَكُهُ ﴿ كُلِّيهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ خَلْقُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بفتح الخاء وإسكان اللام.

🕮 ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

١ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

١ وَعِيُونٍ

ابن كثير بكسر العين.

الله إبيُوتًا ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ فَرِهِينَ ﴾

الجميع بحذف الألف بعد الفاء

إِنْ هَنِذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَنُهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ا فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتُرِّكُونَ فِي مَا هَهُنَآ ءَامِنِينَ ا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارهِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأَتِ بِاليَّةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ هَندِهِۦ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا

فَأَصۡبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

📆 ﴿ فَكَذَّبُوهُ و ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ۞إِذْ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ هَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ

مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا

تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

ﷺ (أَجْرِى ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

## 

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ لَيْكَةً ﴾

الجميع بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ الجميع بضم القاف.

- الله الله فيها. ﴿ مُومِنِينَ ﴾ أبَّ الله بدال فيها.
- الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَا. ﴿ فَنَجَّيْنَكُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا وَإِن نَّطُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ و لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَ وَا بَنِيَ إِسُرَآ عِيلَ ١ وَلَو نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ وعَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ۞ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ۞

﴿ كِسْفًا ﴾

الجميع بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَا • إِن ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

﴿ ٱلسَّمَآءِ إِن ﴾

وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾

﴿ رَبِّي ﴾

الجميع بفتح الياء.

الله ﴿ لَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ إِسْرَ آبِيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ مُّومِنِينَ ﴾ معاً. ۞﴿ يُومِنُونَ ﴾۞﴿ فَيَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

الوتفق عليه

مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّهُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَتَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ قالون وأبو جعفر بالفاء.

(أَ أَنَزَّلُ ﴾ معاً. البزي بتشديد التاء وصلاً. (أَ يَتْبَعُهُمُ ﴾ قالون بإسكان التاء وفتح الباء.

ملاحظة: آية ﴿ إِبِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

سورة النمل

٥ ﴿ طس ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

> ﴿ ٱلۡقُرَانِ ﴾ معاً. ابن کثیر بالنقل.

﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِشِهَابِ ﴾ الجميع بكسر الباء بلا تنوين.

> أَنْ ﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ١ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ اللَّهُ رُسُلُونَ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ اللَّهِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَا وَعُلُوَّا فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَاۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَورِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَآ أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِط بِهِ ع وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ١

الله ﴿ لَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

١ ﴿ أُوزِعْنِي ﴾

البزي بفتح الياء.

الله ﴿ تَرْضَلهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله الله الله الله الله الله الله

قالون وأبو جعفر بإسكان الياء.

١

ابن كثير بإضافة نون مكسورة بعد المشددة.

اله ﴿ فَمَكُثَ ﴾

الجميعُ بضم الكافُ.

﴿ سَبَأً ﴾

البزي بفتح الهمزة، وقنبل بإسكانها

﴿ سَبَأً ﴾

١ المُومِنِينَ ﴾ ١ ( لَيَاتِينِي ﴾ ١ ﴿ وَجِيتُكَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ أَلَا يَا ٱسْجُدُواْ ﴾ أبو جعفر بتخفيف اللام ثم ياء نداء ثم فعل أمر ﴿ ٱسۡجُدُواْ ﴾ ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً للالتقاء الساكنين. ﴿ يُخُفُونَ ﴾ ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾

الجميع بالياء بدل التاء.

﴿ فَأَلْقِهِ ﴾

قالون بكسر الهاء دون صلة. وابن كثير بكسر الهاء مع الصلة

﴿ فَأَلْقِهِ ۦ ﴾

١ ( ٱلْمَلَوُا ونَّي ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

وقالون وأبو جعفر بفتح ياء

المَلَوُا وَفُتُوني ﴾

الجميع بإبدال الهمزة الثانية واوأ

رُّهُ ﴿ بِمُه ﴾ البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

﴿ ٱلْمَلَؤُا لِنِّي ﴾ ﴿ إِنِّي ﴾ وصلاً. مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ١ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٥٥ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِي إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَــَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي

🕏 ﴿ وَاتُونِي ﴾ ۞﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ تَامُرِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

المُورُّونَنِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قالون وأبو جعفر بإثباًت الياء وصلاً، وابن كثير وصلاً ووقفاً.

#### ﴿ عَاتَىٰنَ عَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء مفتوحة وصلاً وحذفها وقفاً مثل حفص، ولقالون وجه ثان بإثباتها ساكنة وقفاً وهو المقدم. وابن كثير دون ياءٍ وصلاً ووقفاً.

## ﴿ عَاتَىٰنِ ﴾

﴿ ٱلۡمَلَوُا ۗ وَيُّكُمُو ﴾ الجميع بإبدال الهمزة الثانية واواً

و أَنَا ءَاتِيكَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف.

# اليَبْلُونِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ عَالْشُكُرُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ ءَأَشُكُرُ ﴾

# الله ﴿ سَأْقَيْهَا ﴾

قنبل بهمزة ساكنة بعد السين.

قبل بمره سائله بعد السين. وَ ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ﴿ رَءَاهُو ﴾ ﴿ رَأَتُهُو حَسِبَتُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله فَلَنَاتِيَنَّهُمُ وَ ﴾ ﴿ يَاتِينِي ﴾ ﴿ يَاتُونِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﷺ قَوَارِيرَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَكْنِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ا قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أُمِينُ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أُمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِيٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكٍّ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُو ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كُفِرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةَ وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارير ۗ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ الجميع بضم النون وصلاً.

الله المه الم

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

﴿ مُهْلَكَ ﴾ الجميع بضم الميم وفتح اللام.

الله إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُو ﴾ الجمع بكسر الهمزة.

ه ﴿ بِيُوتُهُمُو ﴾ قالون وابن كثير بكسر الباء.

المنتَّحُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ أُدِبنَّكُمُ و ﴾

وَلَقَدْ أُرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةَ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ ع مَا شَهدْنَا مَهْلِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓاْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأَتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً ۗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥

🚳 ﴿ أَتَاتُونَ ﴾ ﴿ لَتَاتُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

الصلة للبن كثير

۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمَّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ ۚ قَدَّرُنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أُمَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِۦ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَأَّ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًآ أُءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

(قَ ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء. (أ) ﴿ أَمَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ أَرْ • لَكُ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وابن كثير بالتسهيل.

﴿ تَذَ كَرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال. ﴿ الرّيحَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

﴿ نُشُرُّا ﴾ الجميع بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

(٧) ﴿ فَأَنْجَيْنَكُهُ و ﴾ (آ) ﴿ دَعَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

الصلة للبن كثير

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَاۤ أَبِنَّا لَمُخۡرَجُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا هَنذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي اللهِ عَسَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ١٠ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل. ﴿ أَ•لَكُ ﴾

الله ﴿ بَلْ أَدْرَكَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بإسكان اللام وهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال.

﴿ إِذَا - أُودِبُّنَّا ﴾

قالون وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين

﴿ أَ•ذَا - أُدِيًّا ﴾

۞﴿ ضِيقٍ ﴾

ابن كثير بكسر الضاد.

٥٠ ﴿ مِن غَآبِبَةِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ إِسْرَ مِنْ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يُكَذِّبُ بِاَيَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ

أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ

أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ

لَايَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي

ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرينَ

﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحُسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ

ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

﴿ يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ﴾

ابن كثير بالياء المفتوحة وفتح الميم الأولى وضم الثانية.

﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ إِنَّ ﴾

الجميع بكسر الهمزة.

الله ﴿ فِيهِ ﴾

﴿ ءَاتُوهُ ﴾

الجميع بمد الهمزة وضم التاء، ومدها ابن كثير صلة هاء

قالون وابن كثير بكسر

﴿ وَهُمَى ﴾ قالون وأبو

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحُقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ عِاكِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ١٥٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَِّاكِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوُجَا مِّمَّن

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الضمير ﴿ ءَاتُوهُو ﴾.

﴿ تَحْسِبُهَا ﴾

جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

الهتفق عليه

المرافزع

الجميع بكسر العين بدون تنوين.

﴿ يَوْمِيدٍ ﴾

ابن كثير بكسر الميم.

الُقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

سُورَةُ القصص

المرطسم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ أُدِمَّةً ﴾

قالون وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ أُردِيمَّةً ﴾

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ طُسَمٌ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

## سُورَةُ القصص

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسم و تِلْكَ ءَاكِثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ وَ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِلِقَوْمِيُوْمِنُونَ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَجَعَلَ أَهْلَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحْي عَنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَىٰ اللَّذِينَ آسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجُعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَجُعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ فَ عَلَىٰ اللَّذِينَ آسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجُعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَجُعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ فَى

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَلْمَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ۞وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنُ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحُزَنَ ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَعَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ۞وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۗ إِن كَادَتُ لَتُبْدِي بهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ عُصِيهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞۞وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ و نَاصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ خَاطِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة. أبو جعفر بحذف الهمزة. أبو أمَرَأُه ﴾ ﴿ قُرَّه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً. ألمُومِنِينَ ﴾ ألمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَرْضِعِيهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَهِ ﴿ وَجَاعِلُوهُ و ﴾ ﴿ وَجَاعِلُوهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَا مُلْكُولُوا لِلللَّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلَا لَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَا مُلْكُولُوا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ الللللّ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوهِ } فَاستَغَنْتَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُ و مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ " قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَانَ اللَّهُ عَمَل ٱلشَّيْطَانَ ا إِنَّهُ و عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسۡتَنصَرَهُو بٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرخُهُو قَالَ لَهُو مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويُّ مُّبِينُ ۞ فَلَمَّاۤ أَنُ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَـمُوسَىٰ أَتُريدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

(أ) ﴿ يَبُطُشُ ﴾ أبو جعفر بضم الطاء.

أَرْ يَاتَمِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله عَاتَيْنَكُهُ وَ ﴾ ١٠ ﴿ عَلَيْهِ عَلَمُ عَل

۞﴿ رَكِّبَ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

ش ﴿ يَصْدُرَ ﴾ يو جعف يفتح الياء وخ

أبو جعفر بفتح الياء وضم الدال.

﴿ مِن خَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

المراكِنَّابَه

ابن كثير بالهاء وقفاً. وأبو جعفر بفتح التاء وصلاً، وبالهاء وقفاً.

﴿ يَنَأَبَتَ ﴾

﴿ إِنِّي ﴾

﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ هَلتَيِّنِّ ﴾

ابن كثيرٌ بتشديد النون مع التوسط أو الإشباع.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَا خَطُبُكُما ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآء ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتُ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغُجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغُجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَني حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ اللَّهِ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُّ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورِنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

الله عَلَيْهِ عَلَى الله الضمير فيهم جميعاً.

١ اُسْتَاجِرُهُ ﴾ ﴿ ٱسْتَاجَرْتَ ﴾ ﴿ اَسْتَاجَرْتَ ﴾ الله فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ﴿ يَسْقُونَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الصلة للبن كثير

ش ﴿ إِنِّي ﴾ كله.

﴿ لَّعَلَّى ﴾

الجميع بفتح الياء فيهم جميعاً.

﴿جِذُوَةِ﴾

الجميع بكسر الجيم.

أَثُّ ﴿ مِن غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلرَّهَبِ ﴾

الجميع بفتح الهاء.

﴿ فَنَآتِكَ ﴾

ابن كثير بتشديد النون مع المد المشبع.

الم ﴿ فَأَرْسِلُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَعِیْ ﴾

الجميع بإسكان الياء.

﴿رِدًا﴾

قالون بالنقل. وأبو جعفر بالنقل وإبدال التنوين ألفاً

وصلاً ووقفاً. ﴿ رِدَا ﴾

۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ } ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّور نَارَا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤا إِنِّي عَانَسُتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَى إِنِّى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰ أَقُبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْر سُوْءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبُّ فَذَنِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ ۗ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۗ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَأَ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ الجميع بإسكان القاف.

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِاَيَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُو عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُو فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَكُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١

ابن كثير بحذف الواو.

﴿ رَبِّيَ ﴾ ﴿ الْعَلِيّ ﴾ الْحَمِيع بفتح الياء وصلاً فيها.

﴿ إِلَٰهٍ عَمْرِي ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ قالون بفتح الياء وكسر الجيم.

﴿ فَأَخَذُنّكُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قالون وابن كثير بتسهيل

الهمزة الثانية.

وأبو جعفر بالتسهيل مع

الإدخال. ﴿ أُردبِمَّةً ﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأُنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَلهُمْ مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ ا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوُلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أُوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أُتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

﴿ سَلْحِرَانِ ﴾ الجميع بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

اللهُ ﴿ أَتَّبِعُهُو ﴾ ﴿ هُوَلَهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

<sup>﴿</sup> أَنْشَانَا ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

۞وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بهِ عَيُوْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَتَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجُنِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلّ شَىْءِ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيۤ أُمِّهَا رَسُولَا يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

الله وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَجْبَيٰ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

- 🚳 ﴿ عَنْهُ وَ ﴾ 🕬 ﴿ إِلَيْهِ عَهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَهُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويُنَآ أَغُويُنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَثْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُّ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۞وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ ثُمَّ هُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

> ﴿ تَبَرَّانَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ار • يُتُمُو ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ إِلَّكُ غَيْرُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَاتِيكُمُ وَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ بِضِئَآءٍ ﴾ قنبل بإبدال الياء همزة.

الله ﴿ فِيهِ عَالَمُ اللَّهُ مَعَالًا

رُ ﴿ وَعَاتَيْنَكُهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فسا.

قُلُ أُرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمَّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ و لَا تَفْرَحُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ عِندِي ﴾

الجميع عدا البزي بفتح الياء وصلاً.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فِيَدِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ كُنْسِفَ ﴾ الجميع بضم الخاء وكسر السين.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ و عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ أَوَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِفِ زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتَى قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقُدِرُ ۖ لَوُلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَّنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٣ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

﴿ رَبِّي ﴾

الجميع بفتح الياء.

الله ﴿ وَإِلَيْهِ }

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة العنكبوت

١٤٥٥ (الّم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

ابن كثير بالنقل.

ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّيَ

أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَمَا كُنتَ

تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبَّكَ ۖ فَلَا

تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ١ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ

سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أُحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيْسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

﴿ بِوَالِدَيْهِ عَ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

آگر مِنَ خَطَيَلَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةَ لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۗ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْتَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُٓٓ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ قُلْ سِيرُ واْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشُأَةَ ٱلْآخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٓ أُوْلَـٰ بِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٣

﴿ ٱلنَّشَآءَةَ ﴾ ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها مع المد المتصل.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ

ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا

ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۗ ۗ

٥ ﴿ ٱتَّخَذتُّهُ مُ

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

# ﴿ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بتنوين فتح مع الإقلاب وفتح النون ﴿ مَّـوَدَّةُ ﴾

وابن كثير بضم التاء وصلاً.

# ۞﴿ رَبِّيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

### ﴿ وَٱلنَّبُوَّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

# المرزنكم و

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ أُدِبنَّكُمُ و ﴾

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ لَبَعْضَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ فَكَامَنَ لَهُو لُوطُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُو هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلحُكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُو لِيعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوّةَ وَوَهَبْنَا لَهُو إِلَّهُ وَالْكِتَبَ وَءَاتَيْنَكُمُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْاَنْجَةِ لَمِنَ وَالْكِتَبَ وَءَاتَيْنَكُمُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْاَخْرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِرَةِ لَمِنَ اللّهِ اللّهُ وَتَقُطّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَلَا إِنْ قَالُوا ٱلْخُتِنَا بِعَذَابِ ٱللّهُ إِلَى كُنتَ كَالَوْ مُؤْمِ ٱلللّهُ وَلَا لَوْلَ اللّهُ وَمُ ٱلْمُقُومِ ٱلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ٱلْمُعْمِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱنطالِنَ مَو مَا الْمُؤْمِ ٱلْمُقُومِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱنطالِنَ مَا مَا اللّهُ وَمُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱنطالِنَ مَا مَا اللّهُ وَمُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ مَنَ ٱلللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْ

﴿ اَقْتُلُوهُ وَ ﴾ ﴿ حَرِّقُوهُ و ﴾ ﴿ وَعَاتَيْنَكُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ وَمَاوَلَكُمُ ﴾ ﴿ لَتَاتُونَ ﴾ معاً. ۞ ﴿ وَتَاتُونَ ﴾ ﴿ قَالُواْ وَتِنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيه جميعاً.

ملاحظة: آية ١ ﴿ وَتَقُطِّعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

المتفق عليه

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ٣ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بهم وضَاقَ بهم ذَرْعَا لَهُ وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلَّاخِرَ وَلَا تَعُثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ

الله المستعربة

قالون وأبو جعفر بإشمام كسرة السين ضم.

﴿ مُنجُوكَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الجيم.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَثُمُودًا ﴾

الجميع بتنوين ضم مع الإدغام.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ - فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنُ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنُ أَغْرَقُنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ مِن شَيْءٍ \* وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ مَّن خَسَفْنَا ﴾

أُبُو جعفر بالإخفاء.

البيئوت ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

الله ﴿ تَدْعُونَ ﴾

الجميع بالتاء بدل الياء.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

اللَّهُ ﴿ لِللَّمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهَّــ وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بَايَتِنَاۤ إِلَّا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ بيَمِينِكَ إِذَا لَّا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ا وَقَالُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَّبَّهِ عُلْ إِنَّمَا ٱلَّايَكُ مِن رَّبَّهِ عُلْ إِنَّمَا ٱلَّايَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

﴿ عَلَيْهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ عَالَيْتُ ﴾ ابن كثير بدون ألف بعد

الياء والوقف عليها بالهاء.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. ﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَافِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيِّنِي فَٱعۡبُدُونِ ۞كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ

## ٥٠ ﴿ وَنَقُولُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بالنون بدل الياء.

## ١٠٥٥ وَكَآبِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو

القصر.﴿ وَكُأْدِبن ﴾

## ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله وَلَيَاتِيَنَّهُمُو ﴾ ﴿ لَنُبَوِّيَنَّهُمُو ﴾ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

# اللهي اللهي الله

قالون وأبو جعفر بإسكان

# الله وليتمتّعُوا ٤

قالون وابن كثير بإسكان

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشُركُونَ ١

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَ هَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

# سُورَةُ الروم

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمِّ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعُذُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

سورة الروم ٥﴿ الَّمْ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

المُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

آية ۞﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِضْعِ سِنِينَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَأَجَل مُّسَمَّى اللَّهُ السَّمَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۞ أُو لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۚ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةً ٱلَّذِينَ أُسَنُّواْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَوُّا وَكَانُواْ بشُرَكَآبِهِمْ كَفِرينَ ا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

﴿ عَاقِبَةً ﴾ الجميع بضم التاء وصلاً. ﴿ يَسُتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة. الَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الوتفق عليه

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَىٰٓإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحِي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

(ألَّمَيْتِ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ أَن خَلَقَكُمُ ﴿ أَن خَلَقَ ﴾ أن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها.

> ﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ الجميع بفتح اللام الثانية.

﴿ وَيُنزِلُ ﴾ ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

وَمِنُ ءَايَتِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَنِتُونَ ١ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمٍّ فَمَن يَهْدِى مَنُ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ١ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفَا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ هُمْنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهَ

وَهُوَ ﴾ كله. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ابن كثير بالهاء وقفاً.

الله عَلَيْهِ عَلَيْه

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَاۤ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أُنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ١ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رّبًا لِّيَرْبُواْ فِيَ أُمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَاۤ ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوٰةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

الله فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله المُعَامِدُ اللهُ اللهُ

ابن كثير بدون ألف بعد الهمزة.

﴿ لِّتُرْبُواْ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتاء المضمومة وسكون الواو.

الم ﴿ لِنُدِيقَهُمُو ﴾ قنبل بالنون بدل الياء.

📆 ﴿ إِلَيْهِ عِهِ ﴿ مِّنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

الصلة للبن كثير

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ و مِنَ ٱللَّهِ ۖ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ اللهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ عَبَادِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ۞وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ١ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَار رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥

الله الله الله الله الله

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَعَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ كِسُفًا ﴾

أبو جعفر بإسكان السين.

﴿ مِن خِلَلِهِ ٤ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الله المنزل اله

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

٥ ﴿ أَثَرِ ﴾

الجميع بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

﴿ رَحْمَه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ فَرَأُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الصُّمُّ الصُّمُّ ﴾

ابن كثير بالياء المفتوحة وفتح الميم الأولى وضم الميم الثانية.

﴿ ٱلدُّعَآءَ !ذَا ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

وَنَّ اللَّهُ مِعاً.

﴿ ضُعْفًا ﴾

الجميع بضم الضاد.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

البِثتَّمُو ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

﴿ تَنفَعُ ﴾

الجميع بالتاء بدل الياء.

٥ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ع يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمٰي عَن هُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِّايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

الله عنه عنه المعامل ا

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون وأبو جعفر.

# سُورَةُ لقمان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمِّ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلُمُحْسِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِمُّ وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّاْ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيُهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

سورة لقمان

١٤٥٥ (الّم )

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

و و يُوتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ لِيَضِلُّ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾

الجميع بضم الذال.

﴿ هُزُوًّا ﴾

الجميع بإبدال الواو همزة.

الأُذْنَيْهِ

قالون بإسكان الذال.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

٧ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

الم أَنُ ٱشْكُرُ ﴿ معاً. الجميع بضم النون وصلاً.

### الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ يَابُنَى ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الياء في المواضع الثلاثة. وابن كثير بإسكان الياء في الموضع الأول.

#### الله ﴿ يَابُنَى ﴾

وبكسر الياء في الموضع الثاني وبذلك اتفق معهم فيها.

#### الله ﴿ يَابُنَى ﴾

والموضع الثالث قنبل بالإسكان، والبزي بالفتح كحفص.

# المربولديه عَمَلَتُهُ و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ١

قالون وأبو جعفر بضم اللام.

### ﴿ مِّن خَرْدَلٍ ﴾

# ﴿ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

﴿ يَاتِ ﴾ ﴿ وَامُرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

(١١) ﴿ تُصَاعِرُ ﴾ قالون بألف بعد الصاد وتخفيف العين.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشَكُرُ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ عَهُوَ يَعِظُهُ وَيَعِظُهُ وَيَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ وَ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۚ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي اللَّهِ مَنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَبُنَيُّ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّهِ

٥ ﴿ نِعْمَةً ﴾

ابن كثير بإسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة منونة بالفتح.

ش عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ش ﴿ يُحْزِنكَ ﴾

قالون بضم الياء وكسر الزاي.

﴿ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾

رُّ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ و ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُوٓ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورَ اللهُ مُتِّعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ اللهُ الصَّدُورِ اللهُ عَذَابِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِنْ بَغْدِهِ ع سَبْعَةُ أَجُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجُرِيۤ إِلَىۤ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنُ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقُتَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِحَايَتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ صَيْعًا ۚ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بَاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدُرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدّاً ۖ وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠

سُورَةُ السجدة

الجميع بالتاء بدل الياء. الجميع بالتاء بدل الياء. المراب كثير وقفاً بالهاء.

الله ﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

﴿ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَلهم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ أُءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞قُلُ يَتَوَفَّلْكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

#### سورة السجدة

گ﴿ الَّمۡ ﴾ أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

### ٥ ﴿ ٱلسَّمَآ • إِلَى ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية ﴿ ٱلسَّمَآءِ لِلَى ﴾ وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد حركتين، والأول أرجح

﴿ ٱلسَّمَآءِ يلَى ﴾

﴿ خَلُقَهُو ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بإسكان اللام.

﴿ شَيْءِ خَلْقَهُ وَ ﴾

ولأبي جعفر الإخفاء.

﴿ أُر • ذَا - إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين ﴿ أَ•ذَا - أَ•نَا ﴾ وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

﴿ إِذَا - أَرَ•نَّا ﴾

۞﴿ فِيهِۦ ﴾معاً. ۞﴿ ٱفْتَرَىٰهُو ﴾۞﴿ إِلَيْهِۦ ﴾۞﴿ سَوَّىٰهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

ملاحظة: آية ١ ﴿ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبَّهِمُ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَلذَآ إِنَّا نَسِينَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ عِاكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ۩ ١ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَاءً ا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ ٱلْمَأُوىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ١٠

﴿ شِينًا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

( يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُومِنَا ﴾

١ ( ٱلْمَاوَى )

﴿ فَمَاوَلَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَمَنُ أُظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِٵيَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أُعْرَضَ عَنْهَاۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٣ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابِهِّ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيٓ إِسۡرَّءِيلَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمۡ أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞ سُورَة الأحزاب

المُرْ إِسْرَ بَلَ ﴾ أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

# الله المالة المالة المالة المالة

قالون وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ أُردبَّمَّةً ﴾

﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾ الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ تَاكُلُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال

📆 ﴿ وَجَعَلْنَكُهُ وَ ﴾ ۞ ﴿ فِيهِ عِ ﴾ ۞ ﴿ مِنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

سورة الأحزاب

### ١ النبيق عُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

## الَّتِ ﴾

قالون وقنبل بحذف الياء. وأبو جعفر والبزي بالحذف والتسهيل مع التوسط أو القصر، ﴿ ٱلَكِ ﴿ وهو

المقدم لأبي جعفر. وللبزي وجه ثاني بالإبدال ياءً ساكنة مع الإشباع وهو المقدم

### ﴿ ٱلَّتِي ﴾

وأبو جعفر وقفاً ثلاثة أوجه: التسهيل مع الروم والتوسط والقصر. والإبدال ياءاً مع المد المشبع.

### ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾

الجميع بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

📆 ﴿ ٱلنَّبِيِّ ءُ وَوۡلَٰكَ ﴾ قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

الله عنو بالإبدال فيه جميعاً. ﴿ إِلَّهُ مُومِنِينَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُمُ ٱلَّتِعِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْۚ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمُ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا عَابَآءَهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ ٱلنَّيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهم ۗ وَأَزْوَاجُهُ ٓ أُمَّهَاتُهُم ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُم مَّعْرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞

٥ ﴿ ٱلنَّبِيِّئِنَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

١

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

الله ﴿ مَقَامَ ﴾

الجميع بفتح الميم الأولى.

﴿ ٱلنَّبِيَّ ءَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ بِيُوتَنَا ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

١

الجميع بهمزة قطع دون مد.

اللُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَلَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَٱلصَّادِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودَا لَّمُ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ يَنَّأُهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْؤُولَا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتُل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٥ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُونِهِمُ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّاۤ إِيمَانَا وَتَسۡلِيمَا ٣

(آ) ﴿ عَلَيْهِ ــ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ إِسُوَةً ﴾ الجميع بكسر الهمزة.

﴿ يَاتُونَ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسَ ﴾ ﴿ يُومِنُواْ ﴾ ﴿ يَاتِ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ش ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة المانة

# ﴿ شَآءَ أُو ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً.

الرُّعْبَ ﴾

أبو جعفر بضم العين.

أبو جعفر
 بفتح الطاء وحذف الهمزة
 واسكان الواو.

﴿ ٱلنَّبِيِّ ءُ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزيزًا ١ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقَا ١٥ وَأُورَ ثَكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِيرَهُمُ وَأُمْوَ لَهُمُ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإَ زُوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا النَّبِيُّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ اللَّهِ عَنْكِفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

﴿ نُضَعِّفُ-ٱلْعَذَابَ ﴾ ابن كثير بالنون بدل الياء وكسر العين وتشديدها، وفتح الباء. وأبو جعفر بالياء وحذف الألف وفتح العين وتشديدها ﴿ يُضَعَّفُ ﴾ وقالون كحفص.

المُومِنِينَ ﴾ معاً. الله وتاسِرُونَ ﴾ الله الله جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

النبيّء ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

### ﴿ ٱلنِّسَآ ﴿ إِن ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

#### ﴿ ٱلنِّسَآءِ !ن ﴾

وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

### ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَن ﴾

#### الله وقِرْنَ ﴾

ابن كثير بكسر القاف.

# ﴿ بِيُوتِكُنَّ ﴾ معاً.

قالون وابن كثير بكسر الباء.

# ﴿ وَلاَّ تَّبَرَّجُنَ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد المشبع.

٥ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَتَعُمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَثُ وَقُلْنَ قَوُلًا مَّعُرُوفَا ١٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَا ١

- 📆 ﴿ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

رُ تَكُونَ ﴾ الجميع بالتاء بدل الياء.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَصُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِيَ أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَاْ وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ١ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ و وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنبٍكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللهُ

﴿ ٱلنَّبِيِّ عِ ﴾ قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها

مع المد.

﴿ وَخَاتِمَ ﴾ الجميع بكسر التاء. ﴿ ٱلنَّابِيَيِّتُنَ ﴾ قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين

مكسورة.

الله المُومِنِ ﴾ ﴿ مُومِنَةٍ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُ ۚ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرَا كَرِيمَا ١ يَٓا يُهَا لَهُمُ الجَرَا كَرِيمَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ١٠ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحُلَلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد. مع المد. وله في الوصل إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. الثانية واوأ مكسورة. ألنبيّ عُ وِنَا ﴾ معاً. أو التسهيل، وهو المقدم ﴿ النبيّ عُ إِنَا ﴾ معاً.

﴿ لِلنَّبِيِّ إِنْ ﴾ قالون وصلاً كحفص، ووقف على ﴿ لِلنَّبِيِّ عَ ﴾ ووقف على ﴿ لِلنَّبِيِّ عَ ﴾ بالهمز والمد.

﴿ ٱلنَّبِيءُ وَن ﴾ قالون وصلاً بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

الله ومِنِينَ ﴾ معاً. ١٠ ﴿ ٱلْمُومِنَاتِ ﴾ ۞ ﴿ مُّومِنَةً ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

۞ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَرِجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبَا ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤَذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَغۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ ٱلْحُوَّقُ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ

الله ﴿ تُرْجِيءُ ﴾

ابن كثير بإبدال الياء همزة مضمومة.

۞﴿ أَن تَّبَدَّلَ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً.

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ ٱلنَّبِيَّ ءِ ﴾ معاً.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد وقفاً، وفي الوصل مثل حفص.

﴿ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ﴾. ﴿ طَعَامٍ غَيْرَ ﴾

ار أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ فَسَلُوهُنَّ ﴾ ابن كثير بالنقل.

شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

النَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ﷺ وَتُووِى ﴾ ﴿ صُودَنَ ﴾ ﴿ مُسْتَـٰنِسِينَ ﴾ ﴿ يُوذِي ﴾ ﴿ تُوذُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعًا.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أُبْنَآءِ إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبُنَآءِ أَخَوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآمِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْ إِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهِمْ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بغَيْر مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٥ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقُتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوُاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

٥٠ ﴿ أَبُنَا ۚ إِخُوانِهِنَّ ﴾ قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية ﴿ أَبْنَآءِ إِخُونِهِنَّ ﴾ وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح. ﴿ أَبْنَآءِ يَخُوانِهِنَّ ﴾ ﴿ أَبْنَآءِ يَخَوَاتِهِنَّ ﴾

الجميع بالإبدال ياءً للهمزة

النبيّع علم معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لصلة لابن كثير

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَا ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ سَعِيرًا ﴿ ضَلِدِينَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾

السّبيلا ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فيها.

﴿ كَثِيرًا ﴾ الجميع بالثاء بدل الباء.

المُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ

# سُورَة سبأ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

#### سُورَة سبأ

هُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان

أَنْ ﴿ عَالِمُ ﴾ قالون وأبو جعفر بضم المبم. ﴿ عَنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وتشديد الجيم.

# ﴿ أَلِيمِ ﴾

قالون وأبو جعفر بتنوين كسر بدل الضم.

> ر سِرَطِ ﴾ قنبل بالسين.

آ ﴿ تَاتِينَا ﴾ ﴿ لَتَاتِيَنَّكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةٌ أَن بَل ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا ۖ يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرُ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلُنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۗ وَمِنَ ٱلْحِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذُنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٣ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَاْ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

٥ ﴿ كِسْفًا ﴾ الجميع بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِن ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

﴿ ٱلسَّمَاءِ إِن ﴾

وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾

الرّيك ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف ىعدھا.

الم كَالْجُوَابِ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً

الله في منساتَهُ و الله

قالون وأبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يَدَيْهِ عِ ﴾ ﴿ نُذِقُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

٨ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ٢٠ ﴿ نَّشَا ﴾ ١٠ ﴿ تَاكُلُ مِنسَاتَهُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

١

البزي بفتح الهمزة وصلاً، وقنبل بإسكانها ﴿ لِسَبَأً ﴾.

﴿ مَسَكِنِهِمُو ﴾

الجميع بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

الله ﴿ أُكُلِ ﴾

قالون وابن كثير بإسكان الكاف.

( يُجَازَىٰ ﴾

الجميع بالياء المضمومة وفتح الزاي وألف بعدها.

﴿ ٱلۡكَفُورُ ﴾

الجميع بضم الراء.

الله ﴿ بَعِدُ ﴾

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين وكسرها.

الما ﴿ صَدَقَ ﴾

الجميع بتخفيف الدال.

﴿ فَٱتَّبَعُوهُ ﴾

ابن كَثَير بصلة هاء الضّمير.

(أ) ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ الجميع بضم اللام وصلاً.

المُومِنِينَ ﴾ ﴿ يُومِنُ ﴾ أَلمُومِنِينَ ﴾ أَل الإبدال فيها.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ۗ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم جِخَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ۞ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلُ نُجَازِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَكُهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُو فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن

سُلُطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن

دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ و مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١

430

شرح وهو الله معاً.
قالون وأبو جعفر بإسكان
الهاء.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ و حَتَّى ٓ إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا وَالْأَرْضَ فَل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أُوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أُوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أُرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٍ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ۞

الُّهُ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

<sup>📆 ﴿</sup> عَنْهُو ﴾ 📆 ﴿ يَدَيْهِ عِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَنَحۡنُ صَدَدُنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَغْدَ إِذْ جَآءَكُم مَ بَلْ كُنتُم مُّجُرمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأُمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادَاۤ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَمُوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُو وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّزقِينَ

﴿ تَامُرُونَنَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وتشديد الجيم.

رَ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنبِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَ ۗ أَكُثَرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا عَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۖ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِير ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَ حِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمٌّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ

## الله المحتفية المحمد الله ﴿ نَقُولُ ﴾ الجميع بالنون بدل الياء فيهما.

﴿ أَهَلَوُ لَآ • إِيَّاكُمُ و ﴾ قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية ﴿ أُهَلَوُ لَآءِ إِيَّاكُمُ وَ ﴾

وقنبل له فيها وجهان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ أُهَلَوُّ لَآءِ يَيَّاكُمُو ﴾

الله مُّومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً و و قفاً .

الله ﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ ٱلْحِيدُ الْ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ ٱلْحِيدُ اللَّهُ وَكُلْ نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِي إِنَّهُ وَلَا عَلَى نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِي إِنَّهُ وَسَمِيعٌ قَرِيبٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانٍ مَن عَكَانٍ قَرِيبٍ اللَّهُ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللَّهُ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عَن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن بَعِيدٍ اللَّهُ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عَن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن

بَعِيدِ ۞ وَحَد صَعَرُوا بِدِ عَنِي حَبَلَ وَيَعَدِ وَ وَ كَمَا يَشْتَهُونَ كَمَا مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِيدِ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّريبِ ۞ فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّريبِ ۞

#### سُورَة فاطر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي ٱلْحَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِةً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ لَهُ وَمِنْ بَعْدِةً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن لَيْحَمَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞

۞﴿ رَبِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

سُورَة فاطر

١

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

رَّ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

٣ (نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

رَّ مِنْ خَالِقٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿غَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بكسر الراء.

﴿ تُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوّهُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا تَذُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَكُرُ أُوْلَتِبِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

## ٥ ﴿ تُذْهِبُ نَفْسَكَ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء، وفتح السين.

### ٥ ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

#### ﴿ مَّيْتِ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴾ ﴿ فَأُتَّخِذُوهُ وَ ﴾ ﴿ فَرَءَاهُ وَ ﴾ ﴿ فَسُقُنَاهُ وَ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَلْذَا مِلْحٌ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر ۗ كُلُّ يَجْرى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير ١ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٍّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

الجميع على وجمين: بإبدال الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

الله فِيهِ عَهِ الصَّمِرِ مِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

الله قَاكُلُونَ ﴾ ﴿ يَشَا ﴾ ﴿ وَيَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ﴿ ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُونُهَا وَمِنَ ٱلْجَبَال جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنْهُ و كَذَلِكٌ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ يَرُجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ٣

﴿ أَخَدْتُ ﴾ قالون وأبو جعفر بالإدغام.

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة المنانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

﴿ ٱلْعُلَمَتَوُّا اِنَّ ﴾

﴿ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلۡكِتَابِ هُوَ ٱلۡحَقُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ - لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجُزِي كُلُّ كَفُورِ ١٠٠٥ وَهُمۡ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴿ صَلِحًا غَيْرَ ﴾ ارتَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

الله وَلُؤُلُو ﴾ ابن كثير بتنوين كسر. وأبو جعفر بتنوين فتح مع الإبدال. ﴿ وَلُولُوٓ ا ﴾ وقالون كحفص.

أبو جعفر بالإخفاء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. ﴿ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ فِي ٱلْأَرْضُ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبَّهِمُ إِلَّا مَقْتَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلُ أَرَءَيْتُمُ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَيِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ } إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي ۚ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُو مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

## المَّرْ أَرَ•يَتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ٤ (بَيِّنَاتٍ

قالون وأبو جعفر بألف بعد النون على الجمع، وابن كثير بالهاء وقفاً. ﴿ بَيِّنَه ﴾ على الإفراد.

# ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

### السَّيِّئُ وِلَّا ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل

# ﴿ ٱلسَّيِّئُ الَّا ﴾

#### ﴿ سُنَّه ﴾﴿ لِسُنَّه ﴾معاً ابن كثير بالهاء وقفاً.

📆 ﴿ فَعَلَيْهِ عَ ﴾ ﴿ مِّنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى عَلَى ظَهْرِهَا فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ٥

#### سُورَة يس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِثُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴿ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقُولُ عَلَىٰ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغُلَلا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغُلَلا فَي أَعْنَقِهِمْ أَغُلَلا فَي اللَّذَقَانِ فَهُم مُّ قُمْحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ سَدَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنذَرُتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا خَنُ نُحْي ٱلْمَوْتَى وَنَصُتُكُ فَبَيْنِ فَي بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا خَنُ نُحْي ٱلْمَوْتَى وَنَصُتُكُ مَا يَعْمُورُ وَعَشِي ٱلْمُوتَى وَنَصُتُكُ مَا وَعَشَيْهُ فَى الْمَوْتَى وَنَصُتُكُ مَا وَعَلَيْهُمْ أَمْ لَمْ تَعْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَعَشِي الْمَوْتَى وَنَصُتُكُ مَا مَا مَرَا وَعَشَى اللَّوْمَ الْمَوْتَى وَنَصُتُكُ مَا الْمَوْتَى وَنَصُعُمُ مَا اللَّهُ فَي الْمُولَى وَعَشَى اللَّومُ الْمَوْتَى وَنَصُعُنُومُ وَا وَءَاثَرَهُمْ وَكُلُ شَيْعٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۞ قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ وَكُلُ شَيْعِ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ اللْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمَلْكَامِ الْمُعْتِي الْمُولَى الْمُولَى الْمُعْمَلِهُمْ أَعْمُ لَا عُمْرِهُ وَالْمُولَى الْمُعْمَلِهُمْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُى الْمُؤْمِلُ وَالْمُولَى الْمُرْتَعُمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُولِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُ

الله عَما أَجَلُهُمُو ﴾

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾

وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء، والإبدال

الفاً ﴿ جَآءَ اجَلُهُمُ وَ ﴾ سنورة يس

پر بیس ﴾ أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف. والجميع بإظهار نون يس وصلاً.

ابن كثير بالنقل.

المراطِ ﴾ قنبل بالسين.

﴿ تَنزِيلُ ﴾ الجميع بضم اللام وصلاً.

٥ ﴿ فَعَى ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

٥ ﴿ سُدًّا ﴾ معاً.

الجميع بضم السين.

﴿ وَمِن خَلُفِهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

۞﴿ عَاٰنذَرْتَهُمُو ﴾ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل.﴿ ءَاٰنذَرْتَهُمُو ﴾

۞﴿ يُواخِذُ ﴾﴿ يُوخِّرُهُمُ و ﴾۞﴿ يُومِنُونَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

ا فَبَشِّرْهُ و ﴾ ﴿ أَحْصَيْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ١٩٤٨ يتس ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

الدين

قالون بهمزة مفتوحة ثم همزة مسهلة مكسورة ويدخل بينها

وابن كثير بهمزة مفتوحة ثم همزة مسهلة مكسورة بدون إدخال.

وأبو جعفر بهمزتين مفتوحتين مع تسهيل الثانية مع الإدخال.

﴿ عَران ﴾

﴿ ذُكِرْتُمُو ﴾

أبو جعفر بتخفيف الكاف.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ءَا تَّخِذُ ﴾

﴿ ءَأْتَّخِذُ ﴾

﴿ يُردُنِ ٤ ﴾

أبو جعفر بإثبات ياء مفتوحة وصلاً، ساكنة وقفاً.

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل.

📆 ﴿ إِنِّي إِذًا ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

🕥 ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

شَوْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم. شَوْ يَسْتَهُزُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

#### 

قالون وابن كثير وابن وردان بتخفيف الميم.

### المَيِّتَةُ ﴾

قالون وأبو جعفر بتشديد مع الكسر .

# ابن كثير بكسر العين.

﴿ وَٱلْقَمَٰرُ ﴾ قالون وابن كثير بضم الراء.

۞ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ ١ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوُاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ -وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ١ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارْ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

> ﴿ فَمِنْهُ وَ ﴾ ﴿ عَمِلَتُهُ وَ ﴾ ﴿ قَدَّرُنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً. ﴿ يَاتِيهِمُ وَ ﴾ ﴿ يَاكُلُونَ ﴾ ۞ ﴿ لِيَاكُلُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

الله ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

الله يَخْصِمُونَ ﴾

قالون وجمان بإسكان الخاء وهو المقدم، والإختلاس. وأبو جعفر بإسكانها. وابن كثير بفتحها.

#### ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾

الم المُرقَدِنَا هَاذَا ﴾ الجميع بلا سكت وصلاً.

شيحة واحدة ﴾
 أبو جعفر بتنوين ضم فيها.

قالون وابن كثير بإسكان الغين.

﴿ فَكِهُونَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

(أن ﴿ مُتَّكُونَ ﴾ أبو جعفر بضم الكاف وحذف الهمزة.

﴿ وَأَنُ ٱعْ بُدُونِي ﴾ الجميع بضم النون وصلاً.

﴿ سِرَاطُ ﴾﴿ ٱلسِّرَاطُ ﴾ قنبل بالسين فيها.

الله عَبُلًا ﴾ ابن كثير بضم الجيم والباء وتخفيف اللام.

١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نَنكُسُهُ ﴾

الجميع بفتح النون الأولى وإسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها، ومدها ابن كثير صلة.

﴿ نَنكُسُهُو ﴾

﴿ تَعُقِلُونَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

📆 ﴿ وَقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

🗘 ﴿ لِّتُنذِرَ ﴾ قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

إِنَّ أَصْحَابَ الْجُنَّةِ الْمَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ هُمُ وَلَهُمْ وَأَزُوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَّكِئُونَ هَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ فَلَالْمِ عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَّكِئُونَ هَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ فَى سَلَامٌ قَوْلَا مِن رَّبِ رَّحِيمِ هَوَالْمُتَازُواْ اللَّيَوْمَ أَيُّهَا اللَّمُجْرِمُونَ هَسَلَمٌ قَوْلَا مِن رَّبِ رَحِيمِ هَوَالْمُتَازُواْ اللَّيَوْمَ أَيُّهَا اللَّمُجْرِمُونَ هَ اللَّمَ أَعُهُدُ إِلَيْكُمْ يَابَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَ فَهُ اللَّمَ عَدُونٌ مُّ مِينً مَ وَأَنِ الْعَبُدُونِي هَاذَا صِرَطٌ مُّ سُتَقِيمٌ شَلَاكُمْ عَدُونُ مُّ مِينً لَيْ وَأَنِ الْعَبُدُونِ هَا اللَّيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُوعَدُونَ ﴿ الْصَلَوْهَا اللَيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُوعَدُونَ ﴿ الْصَلَوْهَا اللّٰيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُوعَدُونَ ﴿ الْصَلَوْهَا اللّٰيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُوعَدُونَ ﴿ الْصَلَوْهَا اللّٰيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قَوْعَدُونَ ﴿ الْصَلَوْهَا اللْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُوعَدُونَ ﴿ الْمَلَوْمَا اللّٰيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ قُومَ هُومَ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكُلِّمُ لَلْ الْمُؤْونِ فَى اللّٰيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ عَلَى أَفُواهِمٍ وَلُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا وَالْمُسْنَا وَلَا مُعْمَلِهُ وَلَا مُ مَا مَنَ مَا مَا مَنْ اللّٰعَلَامُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ وَالْمُسْنَا وَلَا اللّٰوالِي اللّٰوالِي اللّٰوا الْمُعْمَلِي مَا اللّٰمُ الْمُسْلِقُولُ اللّٰوا اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰوا اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرۡجِعُونَ لَمَسَخۡنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرۡجِعُونَ

﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا

عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ

الْ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقُنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَمَا فَهُمۡ لَهَا مَلِكُونَ۞وَذَلَّلْنَهَالَهُمْ فَمِنْهَارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۞وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ۞وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحُضَرُونَ ١٠٠ فَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ ١ قُلْ يُحْبِيهَا ٱلَّذِيّ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَر نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ سُورَة الصافات

﴿ يَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُى ﴾

وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء فيهم.

🖤 ﴿ خَلَقْنَاهُو ﴾ ﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ مَا وَإِلَيْهِ ﴾ ﴿ مَا إِلَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

سورة الصافات

الهتفق عليه

اله ﴿ بِزِينَةِ ﴾

الجميع بكسر التاء بلا تنوين.

٨ ﴿ يَسُمَعُونَ ﴾ الجميع بإسكان السين وتخفيف الميم.

#### الم ﴿ مَن خَطِفَ ﴾

الم مّن خَلَقُنَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

المر أُرودَا كهر إِنَّا كِهِ قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين

# ﴿ أَ•ذَا ﴾ ﴿ أَ•نَّا ﴾

﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم

﴿ أَوْ عَابَآؤُنَا ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الواو الأولى.

الما السيراط على قنبل بالسين.

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدُ ٥ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ وَ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ وَ وَحِفْظًا مِّن كُلّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلّ جَانِبِ۞دُحُورً أَولَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنُ خَلَقُنَا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبٍ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ا أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّين ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ٱحْشُرُواْ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ

فَٱهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ۞

١٤٥٥ ﴿ لَا تَّنَاصَرُونَ ﴾

البزي وأبو جعفر بتشديد التاء مع المد المشبع.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَانَّ بَلُ كُنتُمْ قَوْمًا طَلغِينَ ١ فَحَقَّ ا عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴿ فَأَغُويُنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوينَ ﴿ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا كُنَّا غَوينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونٍ ا الله عَاهَ بِٱلْحُقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاتِيقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ أُوْلَنبِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ٤٤ عَلَى سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ١ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ا لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ۞

أربنًا ﴾ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وابن كثير بالتسهيل.

﴿ أُدِبُّنَّا ﴾

﴿ ٱلۡمُخۡلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

﴿ تَاتُونَنَا ﴾ ﴿ مُومِنِينَ ﴾ ﴿ بِكَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

رَّهُ ﴿ أَ • نَكَ ﴾ قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ أَ • نَكَ ﴾

﴿ أَنَّ الْهِ ﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار. وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين

﴿أُوذَا ﴾﴿أُونَا ﴾

وأبو جعفر بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية

﴿إِذَا ﴾﴿ أَر • نَّا ﴾

﴿ مُتُنَا ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

الله و ال

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

ريم فَمَالُونَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم اللام.

🕸 ﴿ ٱلمُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

🚳 ﴿ فَرَعَاهُو ﴾ 👣 ﴿ وَنَجَّيْنَكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

يَقُولُ أُءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أُءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُءِنَّا لَمَدِينُونَ ٣٠ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٠٠ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْل هَنذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ١ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ۞

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُو هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ثُمَّ أُغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٥٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَيِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ اللهُ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ۞فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ۞وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين۞رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْفَرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ اللَّهَ اللَّغَ مَعَهُ ٱلسَّغَيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ مَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠

﴿ أُدبِفُكًا ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل. ﴿ أَدِيفُكُما ﴾

الله ﴿ يَابُنَيُّ ﴾

الجميع بكسر الياء وصلاً.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

الجميع بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً. وأبو جعفر بفتح التاء وصلاً ﴿ يَكَأَ بَتَ ﴾ وبالهاء وقفاً.

﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ قَاكُلُونَ ﴾ ﴿ تُومَرُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ كَلَيْهِ ﴾ ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ فَأَلْقُوهُ و ﴾ ﴿ فَبَشَرُنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ و لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَآإِبُرَاهِيمُ ٥ قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُيَا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاؤُاْ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيَّتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ وَخَبَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْب ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمُ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمٌ عَلَى مُوسَىٰ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

الرُّيَّا ﴾

أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

### 

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

(المُومِنِينَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

#### ش ﴿ نَبِيَّا ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

السِّرَط ﴾ السِّرَط ﴾ قنبل بالسين.

﴿ اللَّهُ رَبُكُمْ وَرَبُ ﴾ الجميع بالرفع فيهم جميعاً.

📆 ﴿ وَنَادَيْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ وَ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

ٱلْخَلِقِينَ ١ ٱللَّهَ رَبَكُمْ وَرَبَ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام. ال يَاسِينَ ﴾ عَالِ يَاسِينَ قالون بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولام مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان

المُومِنِينَ ﴾

الله مانية

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

الصَّطَفَى ﴾ الصَّطَفَى

أبو جعفر بهمزة وصل تسقط وصلاً، ويبدأ بهمزة مكسورة.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰۤ إِلَٰ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ا فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ عَ إِلَى اللَّهِ فَي لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيقًا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ٥ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ ١ فَعَامَنُواْ فَمَتَّغَنَهُمْ إِلَى حِينِ ١ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَامِكَةَ إِنَثَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

ان كَثَرُ بُوهُ و ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ، ﴾ معاً. ﴿ خَبَيْنَاهُ و ﴾ ﴿ فَنَبَذْنَاهُ و ﴾ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال. ﴿ فَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ معاً. ابن كثير بكسر اللام. ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

مَا لَكُمۡ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمۡ لَكُمۡ سُلُطَنُ مُّبِينٌ ۞ فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ا إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ و مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآقُّونَ ١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ ١٠ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ عَلَمُونَ عَلَمُونَ ١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ شُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَأَخْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ سُو رَ ة ص

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول برواية أبي جعفر ويعده شيبة فيكون رأس آية لقالون وابن كثير ولا يعده أبو جعفر؛ لأنه يؤخذ لقالون بما يعده شيبة.

سُورَة ص

#### ۞﴿ صَ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على الصاد وصلاً.

### ﴿ وٱلْقُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

## ٥ ﴿ أُر • نزِلَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ أُونزِلَ ﴾

#### 

الجميع بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

## ﴿ هَنَّوُلَّ • إِلَّا ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

## ﴿ هَنَوُلاَّءِ الَّا ﴾

وقنبلُ له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

### ﴿ هَنَوُلاَّءِ يَلَّا ﴾

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلذِّكْرِ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ و كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٦ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَلفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّا ۗ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيُّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَاب ۞ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ١ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْتَيْكَةً أُوْلَتِيِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُ لَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ

453

ا وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاقِ وَٱلطَّيْرَ فَحُشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّابُ ١ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ۞إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزعَ مِنْهُمُ ۖ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هَنذَآ أَخِي لَهُ وتِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّني في ٱلْخِطَابِ ٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ قَ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

( السِّرَط ) قنبل بالسين. شيخ وَلَى نَعْجَةُ ﴾

الجميع بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

﴿ فَتَنَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ۞ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابٌ ١ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ شَفَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بٱلْحِجَابِ اللهُ وُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدَا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنُ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأَمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَنذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ١

### ﴿ لِتَدَبَّرُواْ ﴾

أبو جعفر بالتاء وتخفيف الدال.

﴿ إِنِّي أَحْ بَبْتُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً.

السُّوْقِ ﴾

قنبل وجمان بإبدال الواو همزة ساكنة، وهو المقدم، وإبدال الواو همزة مضمومة وبعدها واو مدية ﴿ بِٱلسَّـؤُوقِ ﴾.

المعدى

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

الرِّيَحَ ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها.

(أ) ﴿ بِنُصْبِ ﴾

أبو جعفر بضم الصاد.

﴿ وَعَذَابِ اللَّهِ الْرَكْضُ ﴾

الجميع بضم نون التنوين وصلاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. ﴿ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ أَهۡلَهُ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴿ وَأَذْكُرُ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَار ا وَادْ كُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهِ هَنَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ١ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوَبُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٥٥ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ۞هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ ومِن نَّفَادٍ ﴿ هَنذَاْ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ ﴿ وَعَلَّاقُ اللَّهِ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُواجُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هَنَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواٱلتَّارِ ١ قَالُواْ بَلِ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمٍّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ اللهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١٤٤٤ عَبْدَنَا ﴾

ابن كثير بفتح العين وإسكان الباء وحذف الألف على الإفراد.

#### الصّ إنجَالِصة

قالون وأبو جعفر بكسر التاء المربوطة بدل التنوين.

٥ ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

٣ يُوعَدُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

الله ﴿ فَبِيسَ ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

٥ وَغَسَاقٌ ﴾

الجميع بتخفيف السين.

<sup>﴿</sup> وَجَدْنَهُ وَ ﴾ ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ وَ ﴾ ﴿ قَدَّمْتُمُوهُ وَ ﴾ ﴿ فَزِدُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جيعاً.

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَار ١

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ

الله ﴿ سُخُريًّا ﴾ قالون وأبو جعفر بضم السين.

الله ﴿ لِي مِنْ ﴾ الجميع بإسكان الياء وصلاً. ﴿ إِنَّمَا ﴾ أبو جعفر بكسر الهمزة.

تَخَاصُمُ أَهُلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤُاْ عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآمِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ۞ قَالَ يَآإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتَي ﴿ لَعُنَتِيَ ﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيۤ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ قالون وأبو جعفر بفتح الياء. فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ المُخْلِصِينَ ﴾ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ابن كثير بكسر اللام.

🖾 ﴿ عَنْهُ و ﴾ شَرْ فِيهِ عَنْهُ و ﴾ شَرْ فِيهِ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله ﴿ فَٱلْحُقَّ ﴾

الجميع بفتح القاف وصلاً.

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَا أُسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِّلِّفِينَ انْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينِ سُورَة الزمر

سورة الزمر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ ۗ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُوّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

🖎 ﴿ عَلَيْهِ ـ ﴾ 📆 ﴿ فِيهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

ملاحظة: آية ۞ ﴿ يَخۡتَلِفُونَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةً أَزُورِجٍ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلَكُ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وعَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْل سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ } قُلُ هَلَ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

الله ﴿ يَرْضَهُ و ﴾

ابن كثير وابن وردان بضم الهاء مع الصلة، وابن جماز

بإسكان الهاء ﴿ يَرْضُهُ ﴾

٥ ﴿ لِيَضِلُّ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

المَوْرُ أَمَنُ ﴾

قالون وابن كثير بتخفيف الميم.

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

# ﴿ إِنِّي أُمِرْتُ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

### ٥٠ ﴿ شِيتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ٣ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني ١ فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞لَهُم مِّن فَوْقِهِمۡ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمۡ ظُلَلُ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُ ﴿ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ا أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ويَنبِيعَ فِي

﴿ لَكِنَّ ﴾ أبو جعفر بتشديد النون وفتحها.

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعَا شُخْتَلِفًا أَلُونُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّا

ثُمَّ يَجُعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١

🗓 ﴿ عَلَيْهِ عَهِ ﴾ 📆 ﴿ فَتَرَىٰهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

ملاحظة: آية ﷺ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَ بَشِّرُ عِ بَادِ ﴾ لا يعدهم المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

> ش ﴿ هَادِ عَهِ ابن کثیر بالیاء وقفاً.

١٤ (ٱلْقُرَانِ)

﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل فيهما.

﴿عَرَبِيًّا غَيْرَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

الماكم الماكماك

ابن كثير بألف بعد السين وكسر اللام.

📆 ﴿ مِنْهُو ﴾ 📆 ﴿ فِيهِ ٢ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ - فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ أُوْلَتِبِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ٣ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلَبَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهم وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُر ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ ع سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخُتَصِمُونَ۞ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُوٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَ فِرِينَ ۞ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ أُوْلَنِ إِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا الله بكافٍ عَبْدَهُ ويُخَوّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن اللَّهُ بِكَافُونِكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ١ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلُّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَكُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ١ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٥

الله عبنده و

أبو جعفر بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع.

رہ ﴿ هَادے ﴾

ابن كثير بالياء وقفًا.

رُّمُ ﴿ مَّن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

اليه الله

أبو جعفر بالإبدال.

📆 ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ معاً. ۞ ﴿ يَأْتِيهِ ۦ ﴾ ﴿ يُخْزِيهِ ۦ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ مِنْ هَادِ ﴾ وآية ۞﴿ فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

المتفق عليه

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفُسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهم عَلَيْهم اللَّهِ عَلَيْهم اللَّه بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أُم ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ أَنُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَا فَتَدَوَّا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

🕮 ﴿ إِلَيْهِ ـ ﴾ 🖫 ﴿ فِيهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

١

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

الله ﴿ خَوَّلْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَــَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أُوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أُسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ وَأُنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي

الله ﴿ يَحَسُرَتُكَ ﴾

ابن جماز بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف، ولابن وردان وجمان كابن جماز، وبالياء الساكنة بعد الألف المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ يَاحَسُرَتَنَى ﴾

جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ١

📆 ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ۞ ﴿ يَاتِيَكُمُ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم.

أُوْ تَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَ لِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلِي قَدْ جَآءَتُكَءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَىٓ بِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأُمُرُونَى أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥ بَل ٱللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ عَلَى اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهِ ﴿ مُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### الله ﴿ تَأْمُرُونِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بنون واحدة مخففة مكسورة وفتح الياء، وابن كثير كحفص وفتح الياء.

#### ﴿ تَأْمُرُوٓنِّيۤ ﴾

ولا يخفى الإبدال لأبي جعفر

﴿ تَامُرُونِيَ ﴾

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُور رَبّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيّـنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّنَ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

الله ﴿ فِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ بِٱلنَّبِيَيِئَنَ ﴾ قالون خفف الياء الأولى

وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

١

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

(۱) ﴿ فُتِّحَتُ ﴾ معاً. الجميع بتشديد التاء.

﴿ يَاتِكُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم.

وَتَرَى ٱلْمَلَنبِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞

سورة غافر

#### سُورَة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوُلِ ۗ لآ إِلَهَ إِلّا ٱلذّينَ هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللّهِ إِلّا ٱلّذِينَ هُو ۗ إِلَيْهِ وَهَمَ وَاللّهِ عَرُولُ وَتَقَلّّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لَيُعْدُوهُ وَجَلدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمْ لَي لَي أَخُدُوهُ وَجَلدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمْ لَي لَي أَنْهُمْ أَصُحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى النَّذِينَ حَقَرُونَ بِهِ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ اللّهَ مُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَحُمَةً وَعِلْمَا وَيَعْمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجُومِيمِ ﴿ فَالْغَرْشُ وَمَنْ حَوْلُهُ وَاسَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَالْعَلْمَا الْعَرْقِ لَلّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجُحِيمِ ﴿ فَالْعَرْقِ لِلّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجُحِيمِ ﴿ فَالْعَرْقِ لَلّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَالْعَلْمِ لَا لَكَنِ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَالْعَلْلُ لَا مُنْ مِنْ لِللّذِينَ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَالْعَدَيْنَ تَابُواْ وَٱتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ فَا فَالْمَالَ الْعَلْمُ لَلْكُولُ فَالْمَالُولُ وَلَا لَكُولُ فَالْمَالُولُ وَلَالِكُ وَلَيْفُولُ لِللّذِينَ تَابُواْ وَٱلْتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهُمْ عَذَابَ الْحَلَى اللّهُ وَلَالِكُولِ لَلّهُ مِنْ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لِلللّهِ لَلَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللْمُ لِللْمُولِ لِللْمُؤْلُولُ لِللْمُؤْلِقُولُ لِللْمُؤْلِلَ لَلْمُؤْلُ لَلْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلُولُ لِلللّهِ لَهُ لَهُ لِلللْمُؤْلُولِ لِللْمُؤْلِ لِلْمُؤْلُ لِللْمُؤْلُ لِلْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلُولُ لَالِهُ لَالْمُؤْلُولُ لِلْمُؤْلُولُ لِللْمُؤْلُولُ لِلْمُؤْلُول

#### ٥ ﴿حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

## ٥ ﴿ لِيَأْخُذُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير. وأبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ لِيَاخُذُوهُ ﴾

### ﴿ فَأَخَذتُّهُمْ ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

#### الله ﴿ كُلِمَتُ ﴾

قالون وأبو جعفر بألف بعد الميم على الجمع وابن كثير بالإفراد وبالهاء

#### وقفاً. ﴿ كُلِّمَه ﴾

## ١ ﴿ وَيُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

رَبَّنَا وَأُدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأُزْوَاجِهِمُ وَذُرَّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أُمَتَّنَا ٱثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثُنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَالِكُم بِأُنَّهُوٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرْتُمۡ وَإِن يُشۡرَكُ بِهِۦ تُؤۡمِنُوٓاْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ـ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ٣ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرزُونَ ۗ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ

أبو جعفر بالإبدال.

## ۞﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

### التَّلاقِ عَهِ السَّالَاقِ عَهِ

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً، وابن وردان وصلاً وحذفها وقفاً. ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ الْحُنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ الْحُنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِاللَّهُ وَٱللَّهُ يَقْضُونَ بِشَى عِ إِلَّ اللَّهُ بِأَلْوَقُ وَٱللَّهُ يَلْمُوا فَى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَى اللَّهُ عِنْ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فَوَا كَانَ لَهُم قُونَ وَاللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم قُونَ وَاللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِن وَاقٍ ۞ ذَاكِنَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم مِن وَاقٍ ۞ ذَاكِنَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم مِن وَاقٍ ۞ ذَاكِلَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم مِن وَاقٍ ۞ ذَاكِنَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ مَنْ وَاقٍ ۞ ذَاكِنَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم

بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ا وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينٍ ا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اللَّهِ عَرْعَوْنَ

وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ

مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحْيُواْ

الله المناع بدل الياء.

المر وَاق ﴾

ابن كثير بالياء وقفًا.

﴿ تَّاتِيهِمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ كَا ظِمِينَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَا ٥

الصلة للبن كثير

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهَۚ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُ ۚ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمٌّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادِ ٣

(أَرُونِيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ كله. الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن ﴾

الجميع بالواو المفتوحة بدل أو.

﴿ يَظْهَرَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء والهاء.

﴿ٱلْفَسَادُ﴾

ابن كثير بضم الدال وصلاً.

﴿ عُذتُ ﴾

أبو جعفر بالإدغام.

الله ﴿ فَعَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

التَّنَادِء ﴾

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً، وابن وردان وصلاً وحذفها وقفاً.

الله ﴿ هَادِهِ ﴾

ابن كثير بالياء وقفاً.

🗘 ﴿ يُومِنُ ﴾ ۞ ﴿ مُّومِنُ ﴾ ۞ ﴿ بَاسِ ﴾ ۞ ﴿ دَابِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ - حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١٠٠٠ ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَامَنُ ٱبْن لِي صَرْحَا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبًا ۚ وَكَذَالِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلَّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ أَنْ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةَ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْر حِسَابِ

رَّ ﴿ لَّعَلِّىَ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾ الجميع بضم العين وصلاً.

﴿ وَصَدَّ ﴾

الجميع بفتح الصاد.

الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً، وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً.

الله وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مُّومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُدُخَلُونَ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء.

(ال) ﴿ مَا لِي ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

١٠٠٥ ﴿ وَأَنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المري ﴿ أَمُرِي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء

الدُخُلُوا ﴾

ابن كثير بهمزة وصل وضم الحاء، وفي الإبتداء بضم الهمزة.

٥ وَيَلِقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَارِ ١ كَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا آ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَال فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٓوُا ۗ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

﴿ تَاتِيكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَنفَعُ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

و إِسْرَ بِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر ، والتوسط وهو المقدم.

﴿ بِبَالِغِيهِ ۽ ﴾ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

وَى ﴿ مِن خَلْقِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

الجميع بالياء بدل التاء.

قَالُوٓاْ أُوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَآدُعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يُومَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّللِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِيَ إِسُرِ عِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبُبِ ٥ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةٍ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠

﴿ اُدْعُونِيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ سَيُدْخَلُونَ ﴾ ابن كثير وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ خَالِقُ كُلّ شَيْءِ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ هَ قُلَ إِنِّي نُهيتُ أَنَّ أُعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ ٱلۡبَيِّنَتُ مِن رِّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ عَلَمِينَ

الله فيه على الله الما فَاكْمُ عُوهُ ﴿ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

٥٥ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ تُوفَكُونَ ﴾ ﴿ يُوفَكُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي ويُمِيثُ ۖ فَإِذَا قَضَيّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عِرْسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١ أَدُخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

﴿ شِيُوخَا ﴾ ابن کثير بکسر الشين.

الله فَبِيسَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ يُسُحَبُونَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع. ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحُمِيمِ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع. ملاحظة: آية ﴿ قُمُرِكُونَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

وَلَقَدْأُرْسَلْنَارُسُلَا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِاَيَةٍ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ فَأَىَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوۤاْ أَكُثَرَ مِنْهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُ و وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ م مُشْرِكِينَ ١ فَلَمُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا لَهُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠٠

## ﴿ جَا أَمْرُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ أَمُرُ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مع المد.

### ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

# (مُ ﴿ سُنَّه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ يَاتِيَ ﴾ ﴿ يَاكُلُونَ ﴾ ۞﴿ بَاسَنَا ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

### سُورَة فصلت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ تَنزيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ كَتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أُكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أُنَا ْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡاخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞۞ قُلِ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۚ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوتَهَا فِيۤ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوٓآءً لِّلسَّآبِلِينَ ١ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱخْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١ سُورَة فصلت

٥ حم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

ابن كثير بالنقل.

٧ يُوتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أُجُرٌ غَيْرُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

المُ ﴿ أُودِينَّكُمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وابن كثير بالتسهيل.

﴿ أُدِبنَّكُمُ و ﴾

١

أبو جعفر بضم التنوين.

١ ﴿ وَهُىَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ وَلِلْأَرْضِ ٱيتِيَا ﴾

أبو جعفر بالإبدال وصلًا.

الله على الله على الله وَالسَّتَغُفِرُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ ا خَلْفِهِمُ ﴿ فَمِن خَلْفِهِمُ ﴾ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلِمُونَ ﴿ فَأُمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَخْزَى ۗ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَيَوْمَ يُحُشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

أبو جعفر بالإخفاء.

الله المُحْسَاتِ ﴾ قالون وابن كثير بإسكان

المَ ﴿ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ ﴾ قالون بنون مفتوحة وضم الشين، وفتح الهمزة.

الصلة للبن كثير

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبَّكُمْ أَرْدَلْكُمْ فَأَصۡبَحۡتُم مِّنَ ٱلۡخَلۡسِرِينَ ۞ فَإِن يَصۡبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُغْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآ ءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أُسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا

يَجُحَدُونَ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ

ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

#### الله ﴿ لِمَه ﴾

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

### ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الُقُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

#### ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾

الجميع بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

# ﴿ أَرْنَا ٱلَّذَيِّنَّ ﴾

ابن كثير بإسكان الراء، وله في مد الياء وجمان التوسط والإشباع، مع تشديد النون؛ لأن القصر ليس من طرق الداني

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلۡمَلَابِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ٢ نَحُنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلَا مِّنۡ غَفُورِ رَّحِيمِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّعَةُ ۗ ٱدْفَعُ بٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَّى حَمِيهُ ١ وَمَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُوٓٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١ ٣

رَّ ﴿ مِّن غَفُورٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ إِيَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡتَىٰۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأَ ۚ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيۤ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِۚ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ و بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ و لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ١ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ٣ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ۗ ءَاعُجِمِيٌّ وَعَرَبُ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ } وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ اللَّهِ

﴿ وَرَبَأْتُ ﴾ أبو جعفر بهمزة بعد الباء.

﴿ مِن خَلْفِهِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ش ﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ عَالْعُجُمِيٌّ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل كحفص.

الله ﴿ وَهُو ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

- كَ ﴿ يَاتِيَ ﴾ ﴿ شِيتُمُو ﴾ ﴿ يَاتِيهِ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.
- اللهُ ﴿ يَدَيْهِ ﴾ إِنَّ ﴿ جَعَلْنَكُ و ﴾ إِنَّ ﴿ فِيهِ عِهِ مِّنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

## الله ﴿ ثَمَرَتِ ﴾

ابن كثير بدون ألف على الإفراد، ووقفاً بالهاء.

### ﴿ شُرَكَاءِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

#### ٥ ﴿ رَبِّي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء، ولقالون وجه بالإسكان.

# ﴿عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

### ٥ ﴿ وَنَآعَ ﴾

أبو جعفر بتقديم الألف على الهمزة مع المد المتصل.

## المَّرُ أَرَ • يُتَمُوكُ

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ الْكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنّاكَ مَامِنّا مِن شَهِيدِ اللهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبُلُ وَظُنُواْ مَا لَهُم مِّن وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبُلُ وَظُنُواْ مَا لَهُم مِّن فَيَعُوسُ اللهُ يَسْعُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسُ اللهُ وَلَيْن أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ فَيَعُوسُ اللهُ وَلَيْن رَجْعَتُ مَنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّمُ لَكُونًا فَي وَلَيْن أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّمُ لَيْعُولُ اللهِ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَآيِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَآيِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ

إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اللَّهُ مَنْ عَذَا اللَّهُ الللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّذِي الللللَّهُ اللللللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

عَرِيضٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم عِريضٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ صَفَرْيهِمْ ءَايَتِنَا بِهِ ءَنُ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا

فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ اللَّهِمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ أَلَا إِنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْلِهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُومُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُومُ اللَّهُمُ الللْمُلِمُ الللللْمُومُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُومُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُ ۚ أَلَآ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۗ ۞

سُورَة الشوري

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمِّ عَسَقَ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ اللَّهَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّهَ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنٌّ وَٱلْمَلَامِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا ۗ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدٍ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِير ۞ وَلَوُ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلَيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً ۗ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۞

سورة الشوري

﴿ حمَّ عَسَّقٌّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

الم ﴿ يُوحَىٰ ﴾

ابن كثير بفتح الحاء.

رَّ ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

۞﴿ يَكَادُ ﴾

قالون بالياء بدل التاء.

٥ ﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثُير بالنقل.

٧ ﴿ فِيهِ عَلَيْهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞ وآية ۞ ﴿ حمَّ عَسَقَ ﴾ لا يعدهما المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزُواجَا يَذُرَؤُكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْهُ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أُوحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ] إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيةٍ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْةٍ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُريب ١ فَلِذَالِكَ فَٱدْ عُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمُّ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٌّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمۡ أَعْمَالُكُمُّ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

ش﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ فِيهِ ﴾ معاً. ١ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ معاً. ١ ﴿ مِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءً وَهُو ٱلْقَويُّ ٱلْعَزيزُ ٥ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ وفِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ١ أُمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللُّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ اللَّهِمُّ اللَّهِمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهم فَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

الله وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ٥ ﴿ نُؤْتِهِ ﴾

قالون بكسر الهاء دون صلة. وأبو جعفر بالإبدال وإسكان

> الهاء.﴿ نُوتِهُ ﴾ وابن كثير كحفص.

﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ يَاذَنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۗ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضُلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٠٠ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاكِن يُنَزِّلُ بِقَدَر مَّا يَشَآءٌ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أُصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ

۞﴿ يَبْشُرُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وإسكان الباء وتخفيف الشين وضمها.

﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَإِن يَشَا ﴾ أبو جعفر بالإبدال وقفاً.

وَهُو ﴾ كله. قالون
 وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ الجميع بالياء بدل التاء.

ع المستحدث المستحدث المسلم المسلم. شعر المستحدث المسلم المسلم

ابن كثير بَإسكَان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

﴿ يَشَآءُ وِنَّهُ وَ ﴾

الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون

وقنبل ﴿ يَشَآءُ إِنَّهُو ﴾

﴿ بِمَا ﴾

قالون وأبو جعفر بحذف الفاء.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿ إِن يَشَأَ يُسُكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهُ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِير اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن كَثِير اللهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن تَّحِيصٍ ٥ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۞وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰة وَأَمۡرُهُم شُورَىٰ بَيۡنَهُم وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغٰيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَؤُاْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُولَنِ إِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ا وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِّ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيل ١

الْجَوَارِ عَهُمُ الْجُوَارِ عَهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عِلْمُ الْجُوارِ عِلْمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عِلْمُ الْجُوارِ عَلَيْهُمُ الْجُوارِ عِلْمُ الْجُوارِ عِلْمُ الْجُورُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْحِيرُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْحِلْمِ لِلْمُعُلِمُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْمِنْ الْمُورُ الْحِلْمُ لِلْمُورُ الْمُعِلِمُ لِلْمُورُ الْمُعِلِمُ لِلْمُورُ الْمِلْمُ لِلْمُورُ لِلْمُ لِلْمُورُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُعِلِي لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمُلْمِ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْمِلْمِلْمِ لِلْمُولِ لِلْمُلْمِلِلْمِلِي لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِ لِلْ

الجميع بإثبات الياء وصلاً. وزاد ابن كثير بإثباتها وقفاً.

المَيْنَ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أبو جعفر بالإبدال.

# ﴿ ٱلرِّيَحَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

### ٥٠ ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الميم.

ملاحظة: آية ﴿ كَالْأَعُلَامِ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

وَتَرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم وَأَهلِيهِم يَوْمَ ٱلْقِيكمَة ۗ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمِ ٥ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل اللَّهُ عَمَا لَهُ و مِن سَبِيل ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ۞ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكُرَانَا وَإِنَثَآ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ و عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

شُوْر طَرُفِ خَفِي ﴾أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَاتِيَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الما ﴿ يَشَاءُ وِنَاتًا ﴾

وَ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ يَهُو ﴾ الجميع على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي وأبو جعفر. والتسهيل وهو المقدم لقالون وقنبل ﴿ يَشَاءُ أَنْكُما ﴾

﴿ يَشَآءُ إِنَّهُ وَ ﴾

( يُرْسِلُ ﴾ قالون بضم اللام.

﴿ فَيُوحِیۡ ﴾ قالون بإسكان الياء.

الله ﴿ جَعَلْنَكُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ﴿ سِرَاطٍ ﴾ معاً. قنبل بالسين. سورة الزخرف

> > ٥ ﴿ حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل

الله الله الله الله الله الله

ابن كثير بالنقل.

٥ ﴿ إِن ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الهمزة.

الله ﴿ نَّبِيِّ عِ ﴾ معاً.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

٧٠ ( يَاتِيهِمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يَسۡتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

٩ مَّن خَلَقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

📆 ﴿ مِهَادًا ﴾ الجميع بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ صِرَاطٍ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا في ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞ سورة الزخرف

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمِ ١ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبيَّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَفِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٌ ۞

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞

وَكُمُ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا

كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز وُنَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ

مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

ٱلْأَرْضَ مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

١ مَيِّتَا

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ جُرًّا ﴾

أبو جعفر بتشديد الزاي وحذف الهمزة.

🕸 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ يَنشَؤُا ﴾

الجميع بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

المَّ ﴿ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾

الجميع بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

﴿ أُرِ • شُهِدُواْ ﴾

قالون وأبو جعفر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال، وإسكان الشين، ولقالون وجه بدون إدخال، والأول المقدم.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلۡدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَم ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ۞ أُو مَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَابِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمُ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْئَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَنبَا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّهۡتَدُونَ٣

وَكَذَالِكَ مَآ أُرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ۞ قَلَ أُوَلُوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهْدِين ١ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ـ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ بَلۡ مَتَّعۡتُ هَلَوُٰلآءِ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلَيْرُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَا نُزَّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخُرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ١

الله القاف و المراق ال

#### ﴿ جِينَاكُمُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال، ثم نون مفتوحة ثم ألف بدل التاء.

الُّهُورَانُ ﴾

ابن كثير بالنقل.

آگ ﴿ رَحْمُه ﴾ معاً. ابن كثير بالهاء وقفاً.

البيُوتِهمُو ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ سَقُفًا ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بفتح السين وإسكان القاف.

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الضمير فيها.

الله ولِيبُوتِهِمُو ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ يَتَّكُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الكاف وحذف الهمزة.

﴿ لَمَا ﴾ الجميع بتخفف الميم عدا ابن جاز.

رَّ ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ جَآءَانَا ﴾

الجميع بألف بعد الهمزة على التثنية.

﴿ فَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله إسراطٍ ﴾

قنبلُ بالسين.

وَ ﴿ وَسَلَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

وَلِبُيُوتِهِمُ أَبُوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ١ وَزُخُرُفَا ۚ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُو لَهُ و قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أُنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١ أَو نُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُم فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيّ أُوحِي إِلَيْكَ ۗ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ و لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ۞وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ا فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ا

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرِى مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرنِينَ اللهِ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا آبَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَّءِيلَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ١

الله ﴿ تَحْقِيَ ﴾

الجميع عدا قنبل بفتح الياء وصلاً.

٥٥ ﴿ أَسُلُورَةُ ﴾

الجميع بفتح السين وألف بعدها.

۞﴿ يَصُدُّونَ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الصاد.

﴿ ءَأُولِهَتُنَا ﴾

الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

٥٩ ﴿ إِسْرَ عِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

ا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَطَاعُوهُ ﴾ ﴿ هَا مُنْهُ و ﴾ ﴿ هَرْبُوهُ و ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الله ﴿ وَٱتَّبِعُونِ ﴾ أبو جعفر بالياء وصلاً. ﴿ سِرَاطٌ ﴾ معاً.

قنبل بالسين.

# الله إلى المالية المال

الله ﴿ تَاتِيَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ يَعِبَادِ ﴾ ﴿ قالون وأبو جعفر بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

الله ﴿ تَشْتَهِي ﴾ ابن كثير بغير هاء. الله ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فِيهِ عِ ﴾ ﴿ فَأَعْبُدُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

الإبدال والإخفاء لأبى جعفر وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِّ هَلِذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّاجَآءَعِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ۖ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَاب يَوْمٍ أَلِيمٍ۞هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ عِاكِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَ جُكُمْ

تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوَابُّ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُّ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ

فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ٣

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَللِدُونَ ١ لَل يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوُاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ۞ لَقَدُ جِئْنَاكُم بِٱلْحُقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ ﴿ أُمُّ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَن رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَاهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَرَبِّ إِنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

ﷺ کیسبئون کے قالون وابن کثیر کسر السین. ﴿ فَأَنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف.

### ١٤٠٤ يَلْقَوا ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِلَّهُ ﴾

قالون والبزي بتسهيل الأولى، وأبو جعفر بتسهيل الثانية

﴿ ٱلسَّمَآءِ اللَّهُ ﴾ وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً مع المد حركتين، والأول أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يلَكُ ﴾

ابن كثير بالياء.

﴿ مَن خَلَقَهُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

🚳 ﴿ وَقِيلَهُ و ﴾ الجميع بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو. ۞ ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

🕬 ﴿ فِيهِ ٤ ﴾ ١٠ ﴿ وَإِلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ جِينَاكُمُ وَ ﴾ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ ﴿ يُوفَكُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

٥ ﴿ حم ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

﴿ رَبُ ﴾ ۞﴿ رَبُ ﴾

سُورَة الدخان

الوتفق عليه

الجميع بضم الباء.

الله ﴿ نَبُطُشُ ﴾ أبو جعفر بضم الطاء.

### سُورَة الدخان

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرَا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَلذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞

أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمُ

عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞

۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كُرِيمٌ ﴿ أَنْ أَدُّوَاْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ۞

- - الله عَاتِي ﴾ الله مُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيها.

ملاحظة: آية ١٠٠ حم ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَلَوُ لَآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسۡر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغۡرَقُونَ ٥ كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ ۗ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَآعِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ۞ إِنَّ هَـَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ۞ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ

وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمُ كَانُواْ مُجُرمِينَ ۞ وَمَا

خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبينَ ١ مَا

خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

الجميع بفتح الياء وصلاً. ﴿ عُدْتُ ﴾ أبو جعفر بالإدغام.

﴿ تُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ فَٱسْرِ ﴾

الجميع بهمزة وصل بدل القطع.

﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين.
۞﴿ فَكِهِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

الله فيه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ فَاتُواْ

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١ يَوْمَ لَا يُغْنى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ ١ كَٱلْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ الله خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهَ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

## الله ﴿ شَجَرَه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً.

### ١

قالون وأبو جعفر بالتاء بدل الياء.

## ﴿ فَأَعْتُلُوهُ ﴾

قالون وابن كثير بضم التاء.

# ﴿ خُذُوهُ فَٱعْتُلُوهُ ﴾

آبن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

### 

أبو جعفر بالإبدال.

#### ١٥٥ ﴿ مُقَامِ ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الميم الأولى.

### ٥ ﴿ وَعِيُونِ ﴾

ابن كثير بكسر العين.

### 

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# سُورَة الجاثية

ملاحظة: آية ﴿ الزَّقُّومِ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

يَتَذَكُّرُونَ ١ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١

سُورَة الجاثية

#### ٥ ﴿حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

# (آ) ﴿ لِّلُمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ هُزُوَّا ﴾ الجميع بإبدال الواو همزة.

اله ﴿ أَلِيمِ ﴾

قالون وأبو جعفر بتنوين كسه .

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ وَ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتُلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ١٥٥ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ فَبَشِّرْهُ و ﴾ ﴿ فِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

١ ﴿ لِيُجْزَىٰ ﴾

أبو جعفر بياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها.

الله ﴿ إِسْرَ آبيلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

﴿ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

(۱۷) ﴿ فِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ سُوَآءُ ﴾ الجميع بتنوين ضم.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً-وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُم بَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَغْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَغْضٍ وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ هَلْذَا بَصَّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحُيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣

# الفَرَ • يُتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

أو أوتُواْ ﴾ أوتُواْ ﴾ أبو أوتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً وصلاً. وفي البدء للجميع بالإبدال وفي البدء للجميع بالإبدال

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا ا أَن قَالُواْ ٱئۡتُواْ بَِّابَآبِنَآ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ۞قُل ٱللَّهُ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمُ تَكُنْ ءَاكِتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا تُجُرمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

الله ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف

الله وماونكم ا

أبو جعفر بالإبدال.

التَّخَذتُّمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالإدغام.

﴿ هُزُوَّا ﴾

الجميع بإبدال الواو همزة.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

سُورَة الأحقاف

٥﴿ حمّ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة على كل حرف.

ار ار انتم ا

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱيتُونِي ﴾

أبو جعفر بالإبدال ياءً وصلاً. وفي البدء للجميع بالإبدال

ياء ﴿ ٱيتُونِي ﴾

يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلكُمُ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ

يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَلْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرينَ ٢

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ -

ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ

ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخۡرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُونَ۞ فَلِلَّهِ

ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ

ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

# سُورَة الأحقاف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللَّهِ اللَّهِ الْعَزيز ٱلْحَكِيمِ مَن اللَّهِ الْعَزيز ٱلْحَكِيمِ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣٠ قُلْ أُرَّءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ المُّتُونِي بِكِتَابِ مِّن قَبْل هَاذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَافِلُونَ ٥

ملاحظة: آية ١٠٠ حمَّ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُم قُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَىٰ بِهِ مَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدُرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىّٰ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسُرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَكَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفْكُ قَدِيمُ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

#### ۞﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

# الله المناكب

قالون وجمان بإثبات الألف ووصلاً وحذفها كحفص.

# ١٠٠٥ أَرَ• يُتَمُو

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

### ﴿ إِسْرَ آ يِلَ ﴾

أبو جعفر بالتسهيل مع القصر، والتوسط وهو المقدم.

### ﴿ لِتُنذِرَ ﴾

قالون أبو جعفر بالتاء. والبزي بالتاء والياء، والراجح من طريق التيسير بالياء.

٨ ﴿ ٱفْتَرَىٰهُ و ﴾ ﴿ فِيهِ ، ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ، ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعُنيٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّءَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمُ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ

تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١٠

هُرَة وضم الحاء وإسكان السين وحذف الألف بعدها.

﴿ كَرْهَا ﴾ معاً.

الجميع بفتح الكاف.

﴿ أَوْزِعْنِي ﴾ البري بفتح الياء.

آ ﴿ أُحْسَنُ ﴾ الجميع بضم النون.

﴿ يُتَقَبَلُ \* • وَيُتَجَاوَزُ ﴾ الجميع بالياء المضمومة بدل النون فيها.

الله ﴿ أُفَّ ﴾

ابن كثير بفتح الفاء دون تنوين.

﴿ أَتَعِدَانِنِيَ ﴾

الجميع بفتح الياءً وصْلاً.

وَ ﴿ وَلِنُوفِيْيَهُمُ وَ ﴾ قالون وأبو جعفر بالنون بدل الياء.

اذُهَبْتُمُو ﴾

أبو جعفر بهمزتين وبتسهيل الثانية مع الإدخال. وابن كثير بهمزتين وبتسهيل الثانية بدون إدخال.

﴿ ءَأَذُهَبُتُمُو ﴾

ﷺ (بِوَالِدَیْهِ عَلَیْهُ وَ کُیْ وَوَضَعَتْهُو ﴾ ﴿ تَرْضَلهُ وَ ﴾ ﴿ لَوَالِدَیْهِ عَلَیْهُ وَ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر فیهم جمیعاً.

۞ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وبِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالُوۤا أَجِئَتَنَا لِتَأُفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَد ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْر رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَىَّ إِلَّا مَسَكِنُهُمُ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةَ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلَآ أَبْصَارُهُمُ وَلَآ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ا وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً أَبُلُ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

المرزومِن خَلْفِهِ مَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ الجميع بفتح الياء وصلاً. الله وَلَكِنَّى ﴾ الجميع عدا قنبل بفتح الياء وصلاً.

الجميع بالتاء بدل الياء مع

﴿ مَسَاكِنَهُمُو ﴾ الجميع بفتح النون.

الم ﴿ يَسْتَهُزُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الزاي وحذف الهمزة.

- ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرَا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ١ قَالُواْ يَتَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلِّبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ٢٠ يَقَوْمَنَآ أُجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ مَ أُولِيَآ هُ أُولَتِهِ كَ أُولَتِهِ كَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰٓ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّار أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارْ بَلَغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ٣

# این کثیر بالنقل.

ابن عير بعض.

قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى، مع المد أو القصر، والقصر مقدم لهإ.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية. والتسهيل أحد الوجمين لقنبل وهو المقدم

﴿ أُولِيَاءُ أُولَتِيكَ ﴾

والوجه الثانية لقنبل الإبدال حرف مد مع القصر.

﴿ أُولِيَآءُ ووْلَتْهِكَ ﴾

سُورَة محمد

ا خَضَرُ وهُو ﴾ ﴿ إِنْ لَا يَدَيُّهِ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

سورة محمد

الله وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان

الهاء.

المنظم ال الجميع بفتح القاف والتاء وألف بينهما.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۗ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَا نتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِن لِّيَبْلُوَا ۗ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٥٥ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ۗ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ أُوْزَارَهَا ﴾ يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

الصلة للبن كثير

إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ﴿ وَكُلَّايِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةَ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ الْفَمْ الْفَمَ الْفَمْ اللَّهُ بَيِّنَةِمِّن رَّبِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ ع وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهُوآءَهُمْ ۚ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَل مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمُ كَمَنْ هُوَ خَلِلاً فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمۡ۞وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوُاْ زَادَهُمۡ هُدَى وَءَاتَناهُمۡ تَقُونِهُمۡ ۞ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ إِذَاجَآءَتْهُمْ ذِكْرَلْهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ و لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ ١

### ﴿ وَكَابِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفاً، والياء همزة مكسورة وتسهيلها مع التوسط أو

القصر.﴿ وَكَا دِين ﴾ ش﴿ أَسِن ﴾

ابن كثير بقصر الهمزة.

﴿مَّآءٍ غَيْرٍ ﴾

﴿ مِّن خَمْرِ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء فيهما.

﴿ جَا أَشْرَاطُهَا ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

ولقنبُل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مع المد.

الله ﴿ وَيَاكُلُونَ ﴾ ﴿ قَاكُلُ ﴾ ﴿ قَاتِيَهُمُ و ﴾ ﴿ وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُ ١ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَرهِمۡ مِّنُ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُواْ رضُوانَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ١

۞﴿ عَلَيْهِ ـــ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله عَسِيْتُمُو ﴾ قالون بكسر السين.

﴿ أُسْرَارَهُمُ وَ ﴾ الجميع بفتح الهمزة.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُواْ اللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمُ أَمُولَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُمْ ۞

﴿ يُوتِكُمُواْ ﴾ أَبُو جعفر بالإبدال فيها. أبو جعفر بالإبدال فيها. فالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة. وقنبل بحذف الألف في هَأُنتُمُو ﴾ ﴿ قَوْمَا غَيْرَكُمُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سُورَة الفتح

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَٰنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهم مُ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أُرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞

سُورَة الفتح

المراطًا ﴾ قنبل بالسين.

السُّوءِ ﴾ ابن كثير بضم السين ثم واو

٥ ﴿ لِّيُؤْمِنُواْ ﴾

﴿ وَيُعَزِّرُوهُ وَوَيُوَقِّرُوهُ و

وَ يُسَبِّحُوهُ و ﴾ ابن كثير بالياء فيهم وبصلة هاء الضمير.

كَ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأُلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمۡ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحُسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

الجميع بكسر الهاء، مع ترقيق لام لفظ الجلالة.

﴿ فَسَنُؤْتِيهِ ﴾

الجميع بالنون بدل الياء، وابن كثير وصلها بصلة هاء

الضمير ﴿ فَسَنُوُّ تِيهِ عَ ﴾ وأبو جعفر بالإبدال.

﴿ فَسَنُوتِيهِ ﴾

١ وَٱلۡمُومِنُونَ ﴾

الله ﴿ يُومِنُ ﴾

﴿ لِتَاخُذُوهَا ﴾ وأبو جعفر بالإبدال.

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا اللهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ لَقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوااْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ ﴿ نُعَذِّبُهُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالنون بدل الياء. وابن كثير بالياء وبصلة هاء الضمير فيها.

> ﴿ يُدُخِلُهُ وَ ﴾ ﴿ يُعَذِّبُهُ وَ ﴾

۞﴿ سِرَطًا ﴾ قنبل بالسين.

الله ﴿ بَاسِ ﴾ ﴿ يُوتِكُمُ ﴾ ﴿ الله ومِنِينَ ﴾ ﴿ يَاخُذُونَهَا ﴾ ﴿ تَاخُذُونَهَا ﴾ ﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

١ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

١

﴿ مُّومِنَاتُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

﴿ تَطُوهُمُ و ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

( ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الرُّيًا ﴾

أبو جعفر بإُبدال الهُمزة واواً ثم أبدلها ياءً ثم أدغمها في الياء الثانية.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رَجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤُمِنَاتُ لَّمُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ ابِغَيْرِ عِلْمِ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ـ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَى رَسُولِهِ و وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ - وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

# التَّوْرَاةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

#### ﴿ شَطَعُهُ و ﴾

ابن كثير بفتح الطاء.

#### ﴿ سُؤُقِهِ ﴾

قنبل وجمان بهمزة ساكنة بعد السين وهو المقدم، وبهمزة مضمومة ثم واو مدية.

#### ﴿ سُؤُ وقِهِ ﴾

سورة الحجرات

# النبيء ﴾

قالون بتخفيفً الياء وزاد همزة بعدها.

# وَ ﴿ ٱلْحُجَرَاتِ ﴾

أبو جعفر بفتح الجيم.

فُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَلَهُمْ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ قِي وَجُوهِهِم مِّن أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي وَجُوهِهِم مِّن أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسْتَعَلَظُ فَٱسْتَوَى فِي ٱلْإِنجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسْتَعَلَظُ فَٱسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْمِ الزُّرَّعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمِ اللَّهُ ٱلْحَيْمَ مَنْهُم مَّغُورَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ المَّن اللَّهُ الْحَيْمَ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْمُنْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ الْمُعَامِولُ الْمُعْمَلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَالْحَيْمَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُعْمِلُوا الْمَالِحَتِ مِنْهُم مَّ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَعَمِلُوا الْمَالِحَتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعُلِيمُا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

# سُورَة الحجرات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ ال

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ـ رَّحِيمُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا جِهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَنِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرْحَمُونَ۞ يَنٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

﴿ تَفِيَّ ءَ إِلَىٰٓ ﴾ الجميع بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَلَا تَّنَابَزُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء مع المد اللازم.

الله ومِنِينَ ﴾ ﴿ الله ومِنُونَ ﴾ ﴿ إِلله ومِنُونَ ﴾ أَلُمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١ يَـٰ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكُر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِّن أُعُمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلَ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

﴿ وَلاّ تَّجَسَّسُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء مع المد

#### ﴿ مَيِّتًا ﴾

اللازم.

قالون وأبو جعفر بتشديد الياء وكسرها.

# ٣ ﴿ لِتَّعَارَفُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء.

﴿ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

الله النام أُخِيهِ عَهِم فَكُرِهُ تُمُوهُ و ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

#### سُورَة ق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أُعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَآ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمُنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ١ رَزْقَا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةَ مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخُلُقِ ٱلْأُوَّلِ بَلُ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ١ سُورَة ق

#### ۞﴿ قَ ﴾

أبو جعفر بسكتة لطيفة وصلاً.

# ﴿ وَٱلْقُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

## الم ﴿ أُر • ذَا ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل.

# ﴿ أُ•ذَا ﴾

#### ﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

#### ش﴿ مَيْتَا ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء مع كسرها.

### رُّ هِن خَلَقَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَخَنُ أُقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ا وَجَاءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّهِ وَجَاءَتُ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ١ لَّقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَنذَامَا لَدَى عَتِيدُ اللُّهُ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ هُمَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبٍ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ الله الله عَرينُهُ و رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَال بَعِيدٍ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَمْ اللهُ عَنْ عَلَمْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزيدِ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ١ مَّنُ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللَّهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزيدٌ ۞

المُتَلَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ قالون بالياء بدل النون. الله المحمد المح ابن كثير بالياء بدل التاء. الله مَن خَشِيَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ مُّنِيبِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّخُلُوهَا ﴾ الجميع بضم نون التنوين وصلاً. الله إِلَيْهِ عَلَى الله الضمير فيه منه و الله الضمير في الله النه الله النه الضمير فيه جميعاً.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ فَسَبِّحُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَإِدْبَارَ ﴾

الجميع بكسر الهمزة.

الله ﴿ يُنَادِ ﴾

ابن كثير وجمان وقفاً بإثبات الياء وهو المقدم، وبحذفها.

﴿ ٱلْمُنَادِ ﴾

الجميع بإثبات الياء وصلاً. وزاد ابن كثير بإثباتها وقفاً.

الله ﴿ تَشَقَّقُ ﴾

الجميع بتشديد الشين.

﴿ بِٱلْقُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

سُورَة الذاريات

المُ الْمُسْرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلُ مِن تَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَهُ وَلَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا مِن لَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا مِن اللهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن اللهَ عُوبِ ﴿ فَالَّمْ مِنَ اللهَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ اللهُ عُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَلَ السَّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ فَيَوْمَ لَسَبِّحُهُ وَأَدْبَلَ السَّمُونِ اللَّيْمُ وَلَى يَوْمَ يَشَقَقُ ٱلْأَرْضَ عَنْهُمْ يَسَمَعُونَ ٱلصَّيْحَةُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ مِنَا اللهُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ فَي مِنَ اللَّيْ فَاللَّهُ مَا لَيْ فَلُونَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ فَي مِن مَن يَعْافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَافُ وَعِيدِ ﴿

# سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّارِيَاتِ ذَرُوَا ۞ فَٱلْحَامِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرَا

فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۞إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ۞وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ۞

ر يُوفَكُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ابن كثير بكسر العين.

﴿ تَاكُلُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ عَنْهُو ﴾۞﴿ عَلَيْهِۦ﴾۞﴿ وَبَشَّرُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّغْتَلِفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ سَاهُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتُنتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ يُفْتَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتُنتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى النَّامِ وَعُيُونِ ۞ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ ﴿

إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ

لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيَ السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

ا فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَكَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

الله عَلَى أَتَمَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ اللَّهِ مَا اللَّهُ كَرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ

عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ ع

فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞

فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ١

فَأَقُبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُ وِ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ فَأَقُبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُ وِ فَي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهَ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ

ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن طِينِ اللهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ا وَتَرَكَّنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ - وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ عَجُنُونٌ اللهِ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَفِي عَادٍ إِذْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أُتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ١٠ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ا فَفِرُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجُعَلُواْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

ر ٱلمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ شَيْءِ خَلَقُنَا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء. ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

﴿ أَرْسَلْنَكُو ﴾ ﴿ فَأَخَذْنَكُو ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ جَعَلَتُهُ و ﴾ ﴿ مِنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونُ ۞ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ أَرْيدُ مَنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ وَمَا أُرِيدُ مَنْهُم مُّ اللَّذِينَ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَعْمُونِ فَا لَذَوْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ طَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞

سورة الطور

١ ٱلْمُومِنِينَ

أبو جعفر بالإبدال.

# سُورَة الطور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّعْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ ومِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِّبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِبِينَ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِبِينَ هُو ٱلنَّينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُعُولُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

وآية ﷺ ذَعًا ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

أُفَسِحْرٌ هَنِذَآ أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أُو لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمٌّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّهِ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَنهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّكُا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيَّتُهُم بِإِيمَن أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتُنَاهُم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأُمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ شَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأُسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٥ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهً إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ

بِكَاهِن وَلَا تَجُنُونٍ ١ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ

ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

﴿ فَكِهِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الألف.

۞﴿ مُّتَّكِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

١ ﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ و ﴾

الموضع الثاني، قالون وأبو جعفر بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

﴿ أَلِتُنَاهُمُ و ﴾

ابن كثير بكسرُ اللام.

٥ ﴿ لَغُو ﴾ ﴿ تَأْثِيمَ ﴾

ابن كثير بفتح الواو والميم.

۞﴿ نَدُعُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُنَّهُو ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الهمزة.

الم ﴿ بِنِعْمَه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً.

الصلة للبن كثير

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِلَ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِّيطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ١ أُمۡ يُريدُونَ كَيۡدَاً ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ا وَإِن يَرَوْا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ا فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ا يَوْمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ كِحَمْدِ رَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

سُورَة النجم

ر مِن غَيْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

(آلمُصَيْطِرُونَ ﴾ قالون والبزي وأبو جعفر بالصاد، وقنبل بالسين

# ﴿ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ﴾

آن ﴿ إِلَّهُ غَيْرُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

# و يَلْقَوا ﴾

أبو جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ الجميع بفتح الياء.

🗇 ﴿ فِيهِ عِ ﴾ معاً. ﴿ فَسَيِّحُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

﴾ ﴿ تَامُرُهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيِّلِيِيِيِّالِيِيِيِيِيِّ لِلْمِلْمِلْمِيْلِيِيِيِيِّ لِللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي ال

سورة النجم

#### ٧ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

## ۞﴿ كُذَّبَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الذال.

#### الله ﴿ رَعَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ١ ( ٱلْمَاوَى )

أبو جعفر بالإبدال.

# المُورِ أَفرَ • يُتَمُوكِ

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### الله ﴿ وَمَنَوْءَةً ﴾

ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الألف مع المد المتصل.

# المنظمة المنطقة المنطق

ابن كثير بهمزة ساكنة بدل

# الله ﴿ يَاذَنَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوى

- ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞
- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَى ١ مَا
- كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ١ أَفَتُمَرُونَهُ وعَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١ وَلَقَدُ رَءَاهُ
- نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأُوَىٰ ۞ غِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأُونَ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ
- مِنُ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ
- ضِيزَىٰ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ
- ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ١ أُمْ لِلْإِنسَن مَا تَمَنَّىٰ ١ فَلِلَّهِ
- ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞ ۞وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي
- شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٠٠٠ شَفَاعُتُهُمْ

الله المومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قالون وأبو جعفر بإسكان

٤ وَهُوَ ﴾ ١ ﴿ وَهُو ﴾

الله أَفَرَ • يُتَ ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

النَّبُنَّا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَيِّكَةَ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْثَىٰ ١ وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعُرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَوْرَ اللَّهُ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَولَّى اللَّهِ وَأَعْظَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ اللَّهُ وَأَعْظَىٰ أُعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ١ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اللَّهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ اللَّهِ وَأَن سَعْيَهُ ا ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْعًا ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

#### ﴿ ٱلنَّشَاءَةَ ﴾

ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها ثم همزة مفتوحة مع المد المتصل.

#### ﴿ عَادًا ٱلْاولَىٰ ﴾

قالون بنقل حركة الهمزة التي بعد لام التعريف إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة، وإدغام التنوين في اللام، كل ذلك مع همزة الواو

﴿ عَادًا لَّؤُلِّي ﴾وله في البدء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ثلاثة أوجه هي: ﴿ لُؤُلَى - أَلُؤُلَى - ٱلأُولَى ﴾ والثالث مثل قراءة حفص وهو الراجح عند الابتداء. وأبو جعفر بالنقل مع إدغام التنوين في اللام ﴿ عَادًا ٱلَّاوِلَىٰ ﴾ وله في البدء بالأولى ثلاثة أوجه ﴿ لُولَىٰ-أَلُولَىٰ-ٱلْأُولَىٰ ﴾

١ وَثَمُودَا الجميع بتنوين فتح مع الإخفاء.

والراجح الثالث وهو الرد إلى الأصل.

الله وَٱلْمُوتَفِكَةَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. شورة القمر

۞﴿ مُّسْتَقِرٌ ﴾ أبو جعفر بتنوين كُسر.

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ا وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مِهُوَ أَغُنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُو هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ ٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ ۗ إِنَّهُمۡ كَانُواْ هُمۡ أَظۡلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۞ هَنذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنُ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

وَأَنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنثَىٰ ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

# سُورَة القمر

ا وَأَنتُمُ سَلمِدُونَ ا فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ا لَكَهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُّ وَكُلَّ أَمْرِ مُّسۡتَقِرٌّ ۞ وَلَقَدۡ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةً فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُّكُرِ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُر

﴾ ﴿ ٱلدَّاعِے ﴾ أبو جعفر بالياء وصلاً، والبزي بالإثبات وقفاً ووصلاً. ﴿ نُّكُورٍ ﴾ ابن كثير بإسكان الكاف.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۚ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَآ أَبُوّبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ

عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحِ وَدُسُرِ ۞ تَجُرِى بِأُعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ

مُّسۡتَمِرِّ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخُلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلْ

مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدَا

نَّتَّبِعُهُ وَ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَعُلْقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلْكَذَّابُ

ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ۞

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

الجميع بإثبات الياء وصلاً، وابن كثير بإثبات الياء وصلاً

# ١٤٤٤ فَفَتَّحْنَا ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء.

## ﴿ عِيُونَا ﴾

ابن كثير بكسر العين.

٧٠٠ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

۞﴿ أَر • لُقِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ أَ • لَقِيَ ﴾

الله ﴿ وَحَمَلُنَكُهُ ﴾ ﴿ كَلُّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّا

وَنَبَّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمَّ كُلُّ شِرْبٍ مُّحُتَضَرُ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ خَّبَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّهِ مِنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ۗ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُاْ بِٱلنَّذُر اللَّهُ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ـ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرِ ١ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١٠٠٠ شَيهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞

ر ٱلْقُرَانِ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

## ﴿ جَا عَالَ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ • الَّ ﴾

ولقنبل وجُهان تسهيل الْثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مع المد، أو القصر .

#### ﴿ جَآءَ آالَ ﴾ ﴿ جَآءَ الَ ﴾

(أَنَّ إِنَّ شَيْءٍ خَلَقُنْكُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

📆 ﴿ رَاوَدُوهُو ﴾ ﴿ إِنَّ ﴿ خَلَقُنَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَعَلُوهُ و ﴾

سُورَة الرحمن

٥ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ۗ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُر ا وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُ اللهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ ۞

# سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٥ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأُقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٥ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل كَٱلْفَخَّار ١ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارجِ مِّن نَّارِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلَّإِنسَـٰنَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون وأبو جعفر.

ملاحظة: آية ۞﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

الله ﴿ يُخْرَجُ ﴾

الله الله الله الله الله الله ابن كثير بكسر الشين. ﴿ وَنُحَاسِ ﴾ ابن کثیر بتنوین کسر بدل

أبو جعفر بالإبدال.

قالون وأبو جعفر بضم الياء وفتح ﴿ ٱللُّولُولُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

> الم ﴿ شَانِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ فَيُوخَذُ ﴾

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوَٰلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْئَلُهُ من فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ يَمَعُشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ١ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٥ فَبِأَي ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسُ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن نَّارِ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ١٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ عَنَّتَانِ اللهِ عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ اللهِ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ۞فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ أَفَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهَ وَرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدُهَآمَّتَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَخَلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رُوُ ﴿ وَلِمَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

رُّهُ ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة. الصلة للبن كثير

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ مُقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ لَمْ يَظْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴾ يَظْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تَبَرَك ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ سُورة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَقًا ۞ وَكُنتُم أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَكُنتُم أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ ٱلْمُقْرَّبُونَ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ۞ فَي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِن ٱلْأَخِرِينَ فَي عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ فَي عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ۞

رُّهُ ﴿ مُّتَكِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة. ﴿ رَفُرُفِ خُضْرٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة الواقعة ﴿كَاذِبَةُ۞خَافِضَةُ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

آ ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾ أبو جعفر بحذف الهمزة.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشَّعَمَةِ ﴾ يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فها معدودتين للجميع.

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَنُ مُخَلَّدُونَ۞بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ۞ۗلَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۞وَفَاكِهَةٍ مِّمَّايَتَخَيَّرُونَ ا وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ عَمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهُونَ اللَّوْلُو عِينٌ اللَّمُ عَلَى اللُّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ۞جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ۞فِي سِدُرِ تَخْضُودِ۞وَطَلْحِ مَّنضُودِ۞وَظِلّ مَّمْدُودِ اللَّهِ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللَّوَفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ اللَّهِ مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٣ وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ ١ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءَ ١ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابَا ۞ لِّأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١ وَظِلَّ مِّن يَحْمُومِ ١ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلَّاخِرِينَ ١ لَمَجُمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١

الله ﴿ وَكَاسِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

(أ) ﴿ يُنزَفُونَ ﴾ الجميع بفتح الزاي.

ﷺ وَحُورٍ عِينِ ﴾ أبو جعفر بتنوين كسر فيها.

١ ﴿ ٱللُّولُمِ ﴾

النَّهُنَّ ﴾ وأنشانكُهنَّ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

﴿ أُودِذَا - إِنَّا ﴾

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

وابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين ﴿ أَدِيذًا - أَ•َنَّا ﴾

﴿ مُثَنَا ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم.

هُ ﴿ أُو ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الواو.

ملاحظة: آية ﴿ ﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾ وآية ۞﴿ وَحَمِيمِ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير. وآية ۞﴿ وَحُورٌ

عِينٌ ﴾ وآية ﴿ يَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وآية ١٤ ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع. وآية ١٥ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَيمِينِ ﴾

وآية ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ يعدهما المكي والمدني الأول رأس آية، فهما معدودتين للجميع.

الصلة للبن كثير

أون المون البو جعفر
 كذف الهمزة وضم اللام.

١

ابن كثير بفتح الشين.

١ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

الله المنتم المن

قالون وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ ءَأْنتُمُو ﴾

﴿ قَدَرُنَا ﴾

ابن كثير بتخفيف الدال.

النَّشَاءَةَ ﴾

ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها ثم همزة مفتوحة مع المد المتصل.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

الجميع بتشديد الذال.

النَّهُ ﴿ أَنشَاتُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلمُنشُونَ ﴾

ابن جماز بحذف الهمزة وضم الشين. وابن وردان وجمان بالحذف وهو المقدم، وبالتحقيق.

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ لَجَعَلْنَاهُ و ﴾ ﴿ أَنزَلْتُمُوهُ و ﴾ ﴿ جَعَلْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومِ۞ فَمَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ۞ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَرِبُونَ شُرُبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ خَنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَولَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ عَأَنتُمْ

حَلَقَكُ اللَّهُ وَ أَمْ خَنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ اَفَرَعْيَهُ مَا تَمْنُونَ ﴿ الْمَوْتَ تَخُلُقُونَهُ وَ أَنْ اللَّهُ وَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِعَكُمْ وَنُنشِعَكُمْ فَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَنَشِعَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشُأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

ا أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّارِعُونَ اللَّارِعُونَ

ا لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ا إِنَّا لَمُغْرَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ بَلُ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞

عَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجَا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ

جعلنه اجاجا فلولا تشكرون المواقية النار التي تورون الله عَلَنه أَنشُم أَنشَأُتُم شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ الله نَحُنُ جَعَلْنَها

تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِّلْمُقُوينَ ﴿ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ فَلا آلَعُظِيمِ

لَّدُ يِرِهُ وَمِنْكُ لِنَمْقُوِينَ فَسَبِحُ فِي سَمِ رَبِكُ الْعَطِيمِ وَهِ الْمُونَ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ

ابن كثير بالنقل.

## ر إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ ع

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الله ﴿ وَجَنَّه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

## 

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

سُورَة الحديد

( وَهُوَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمُ ۞ فِي كِتَبِ مَّكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ا

أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيِذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَحُنُ لَا يَلِهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلَا اللَّهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلَا اللَّهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلَا

إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

فَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ 
 فَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ

نَعِيمِ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَعَيمِ اللَّهِ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ لَكُ مِنْ أَلْمُكَذِّبِينَ

ٱلضَّآلِّينَ ١٠ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمِ ١٠ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ١٠ إِنَّ

هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿

# سُورَة الحديد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْعَرْفِ اللَّهُ وَالْمَاطِنُ اللَّهُ وَالْمَاطِنُ اللَّهُ وَالْمَاطِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ اللْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطُونُ اللْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ الْمَاطِنُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ

عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهِ وَٱلسَّولِهِ وَٱلنَّهُ وَٱلْفَقُوا وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُولِ ۞ عَلَيْمَ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنصُمْ وَأَنفَقُواْ مِمَا جَعَلَكُم مُّ سُتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنصُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرُ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِللَهُ مِنْهُ أَجُرُ كَبِيرُ ۞ وَمَا لَكُمْ لَهُ أَخْرُ كَبِيرُ كُمْ وَقَدُ أَخَذَ مِيشَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ لِيُولِ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْوَمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّرُورُ وَإِلَّ ٱللَّهُ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلللَّهُ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَاءً وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُلَا الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَهُ الللَهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ

لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَنِبِكَ

أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ

ٱلْحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ

وَهُوَ ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء

الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

١ فَيُضَاعِفُهُ و ﴾

قالون بضم الفاء الثانية. وابن كثير وأبو جعفر

﴿ فَيُضَعِّفُهُ و ﴾

بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

٨ تُومِنُونَ ﴾ ﴿ لِتُومِنُواْ ﴾ ﴿ مُّومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ و وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِم ۗ بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ مِبَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمٌّ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ هِي مَوْلَلِكُمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكُر ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّآكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌ كُرِيمٌ ١

# ﴿ ٱلْأَمَانِي ﴾

أبو جعفر بإسكان الياء وتخفيفها.

## ﴿ جَا أُمْرُ ﴾

قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ جَآءَ أَمُرُ ﴾

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم، والإبدال ألفاً مع المد.

#### ﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

#### الله ﴿ نَزَّلَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بتشديد الذاي.

# ١

# وَٱلْمُصَدِّقَاتِ ﴾

ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما.

## ﴿ يُضَعَّفُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ

ملاحظة: آية ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأُولَادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَا ۖ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ -ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا اللهُ الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبُل أَن نَّبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ تَاسَواْ ﴾

﴿ وَيَامُرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم. ﴿ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُ ﴾ قالون وأبو جعفر بحذف الضمير "هو".

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطُّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةِ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَلْهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَتِهَا ۗ فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْل ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣

﴿ بَاسٌ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

النُّبُوَّءةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

افَةً ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الله الموتكم و

ا يُوتِيهِ

أبو جعفر بالإبدال فيها.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا. ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

# سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَأْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِّعِي وَلَدُنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاْ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ - وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ مَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسُكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَاۤ ءَايَتٍ بَيِّنَتِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

#### سورة الهجادلة

﴿ يَظَّهَرُونَ ﴾ معاً. قالون وابن كثير بفتح الياء وتشديد الظاء، وفتح الهاء

#### ﴿ يَظُّلْهَرُونَ ﴾

مشددة وحذف الألف.

أبو جعفر بفتح الياء وتشديد الظاء، وألف بعدها، وفتح الهاء مخففة

### ﴿ ٱلَّاتِ ﴾

قالون وقنبل بحذف الياء. وأبو جعفر والبزي بالحذف والتسهيل مع التوسط أو القصر،

# ﴿ ٱلَّــ ﴾ وهو المقدم لأبي حعف .

وللبزي وجه ثاني بالإبدال ياءً ساكنة مع الإشباع وهو المقدم

### ﴿ ٱلَّتِي ﴾

وأبو جعفر وقفاً ثلاثة أوجه: التسهيل مع الروم والتوسط والقصر. والإبدال ياءاً مع المد المشبع.

## ٥ ﴿ لَعَفُونٌ غَفُورٌ ﴾

أبوً جعفر بالإخفاء.

## المرافع المناسطة المناسكة

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ وَنَسُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَـَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنكجَيْتُمُ فَلَا تَتَنكجَوُا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

۞﴿ تَكُونُ ﴾ أبو جعفر بالتاء.

٨ ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَمَعْصِيَه ﴾ معاً. ابن كثير بالهاء وقفاً.

﴿ فَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ لِيُحْزِنَ ﴾

قالون بضم الياء وكسر الزاي.

﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

المَجْلِسِ ﴾ المُجْلِسِ

الجميع بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

﴿ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ ﴾

ابن كثير بكسر الشين فيها ويبدأ بهمزة مكسورة.

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمۡ صَدَقَةَ ۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَأَطْهَر ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشُفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولكُمُ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ لَا لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ۞ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمُ ذِكُرَ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ۞

## الله ﴿ عَالْشَفَقُتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وابن كثير بالتسهيل.

## ﴿ ءَأْشُفَقُتُمُ و ﴾

(أ) ﴿ قُومًا غَضِبَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

## ١ وَيَحْسِبُونَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

### ١ ورُسُلِي ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَنَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم

بِرُوحٍ مِّنْهٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

خَلدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أُولَنبِكَ

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ الله يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## سُورَةُ الْحَشرِ

حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمُ لِإُوَّلِ ٱلْحَشَرْ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبۡصَارِ ۞ وَلَوۡلَاۤ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجِلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۗ

#### سورة الحشر

١

قالون وأبو جعفر بإسكان

الرُّعُبَ ﴾

أبو جعفر بضم العين.

﴿ بِيُوتَهُمُو ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رَكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وعَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهُلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرجُواْ مِن دِيَرهِمُ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

نَّ ﴿ مِن خَيْلٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

٧٠٤ تَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالتاء بدل الياء.

﴿ دُولَةً ﴾

أبو جعفر بتنوين ضم.

﴿ فَخُذُوهُ و ﴾

﴿ عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

﴿ وَيُوثِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰن وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٥ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أَخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ لَبِن أُخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَا أَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمۡ قَوۡمُ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَتِلُونَكُمۡ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُر ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۗ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ۞ كَمَثَل ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّهُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

المراجدار)

ابن كثير بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها.

﴿ بَاسُهُمُ و ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ تَحْسِبُهُمُ و ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

ش ﴿ إِنِّي ﴾

الجميع بفُتح اليّاء.

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ ۖ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ و خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ شَبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى اللَّهُ الْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل. ﴿ مِّن خَشْيَةٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ الْمُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### سورة الممتحنة

أبو جعفر بالإبدال.

## ﴿ وَأَنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بإثبات الألف وصلاً.

#### ﴿ يَفْعَلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ٣ ﴿ يُفْصَلُ ﴾

الجميع بضم الياء وفتح الصاد.

## السَوة ﴾

الجميع بكسر الهمزة.

## ﴿ وَٱلْبَغْضَآءُ وَبَدًا ﴾

الجميع بالإبدال واواً مفتوحة للهمزة الثانية.

## ﴿ لِأَبِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوُ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وُّاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤُمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىءٍ ۗ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِر لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ۞

۞﴿ إِسُوَةٌ ﴾ الجميع بكسر الهمزة.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخُرجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقُسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَنَّكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمْ وَظَهَرُواْ عَلَىٰ ا إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤُمِنَاتُ مُهَجِرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارُ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُعَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمُ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَإِلَى ا ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

﴿ أَن تَّوَلَّوْهُمُ و ﴾ البزي بتشديد التاء.

## المُومِنَاتُ ﴾

#### ﴿ مُومِنَاتٍ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيها.

## ﴿ وَسَلُواْ ﴾

ابن كثير بالنقل، أي بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين.

> ( مُومِنَونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

## النَّبِيَّ ءُ إِذَا ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل هنا.

## ﴿ ٱلْمُومِنَاتُ ﴾

#### ﴿ يَاتِينَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

## الله ﴿ قَوْمًا غَضِبَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### سورة الصف

## ١

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### المه المه

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم الوقف بالهاء في ﴿ لِمَ ﴾

## ﴿ تُوذُونَنِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وأمثالها.

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَهُتَنِ يَهْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَهْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ شَا فَي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا خَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ عَلَيْهِمْ قَدُ يَئِسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمِنَ الْلَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُعْتِلُولَ الْمَالَاقُولِ اللَّهُ الْمُعْتِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُرُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَجِبٌ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَظَّا كَأَنَّهُمْ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَّا كَأَنَّهُمْ

بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَنَقَوْمِ لِمَ اللّهِ لِلْمُوثِ لَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَلَمّا ذَاغُواْ أَزَاغَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ۞ ذَاغُواْ أَزَاغَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ۞

أ إسْرَ.يلَ ﴾ معاً. أبو جعفر بالتسهيل مع التوسط والقصر.

#### ﴿ ٱلنَّوْرَيٰةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل، والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

#### ﴿ بَعْدِیَ ﴾

الجميع بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### ٨ ﴿ لِيُطْفُوا ﴾

أبو جعفر بضم الفاء وحذف الهمزة.

## ﴿ مُتِمُ نُورَهُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم الهاء.

## 

الجميع بتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

## ﴿ أُنصَارِيَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرُ البِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مَّبِينُ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ۞هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُوَقِ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ و وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْتُ قَريبٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْكُونُوٓاْأَنصَارُٱللَّهِ ۖ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أُنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنْ بَنِي إِسۡرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةُ ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

١ ﴿ يَاتِّي ﴾ ١ ﴿ تُومِنُونَ ﴾ ١ ﴿ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

# سُورَةُ الجُمْعَةِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ۞هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّاكِتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُم أَنَّكُمْ أُولِيٓآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ٓ أَبَدَّا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمُ مُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

#### سورة الجمعة

### الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

#### اله (يُوتِيهِ)

أبو جعفر بالإبدال. وابن كثير بصلة هاء الضمير

## ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾

## ٥ ﴿ ٱلنَّوْرَانِةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

### ﴿ بِيس ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

#### ﴿ مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ ٱلَّغَنَافُهُ مَ الْكَاذِبُونَ ﴿ ٱللَّهِ آلِنَّهُ مِ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ وَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ وَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ وَ عَلَيْهِمْ هُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ وَ عَلَيْهِمْ أَلُولُهُمْ اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ وَ عَلَيْهِمْ أَهُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الل

#### سورة المنافقون

﴿ خُشُبُ ﴾ قنبل بإسكان الشين. ﴿ يَحْسِبُونَ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

﴿ يُوفَكُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

الصلة للبن كثير

٥ ﴿ لَوَوْاً ﴾

قالون بتخفيف الواو.

﴿ وَلِلْمُومِنِينَ ﴾

١٤٤١) الآي

١ يُوخِّرَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

## ﴿ جَا أَجَلُهَا ﴾

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى.

وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية

#### ﴿ جَآءَ أَجَلُهَا ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال مع القصر، والمقدم له التسهيل.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّواا رُءُوسَهُمْ وَرَأْيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَمْ بِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَاكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَل قَريبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

سُورَةُ التَّغَابُن

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤُمِنُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بأَنَّهُ و كَانَت تَّأْتِيهِم رُسُلُهُم بٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّوا ۗ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

#### سورة التغابن

گ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قالون أبو جعفر بالنون بدل الياء فيها.

﴿ عَنْهُ و - وَيُدْخِلُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَاۤ أُمُوَالُكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ ٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن، يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

سُورَةُ الطّلاق

الله (وَبِيسَ) (الله مِنْ)

( ٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

﴿ يُضَعِّفُهُ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بحذف الألف وتشديد العين. وابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُضَعِّفُهُ وَ ﴾

الهتفق عليه

#### سورة الطلاق

## ١٤٠٥ ( ٱلنَّبِيَّءُ إِذَا ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

#### ﴿ بِيُوتِهِنَّ ﴾

قالون وابن كثير بكسر الباء.

## ﴿ يَاتِينَ ﴾ ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

#### ﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

#### الله الله الله الله الله الله

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ بَالِغٌ أَمْرَهُ وَ ﴾

الجميع بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

## ﴿ ٱلَّائِ ﴾ معاً.

قالون وقنبل بحذف الياء. وأبو جعفر والبزي بالحذف والتسهيل مع التوسط أو

القصر، ﴿ ٱلَّتِ• ﴾ وهو

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الإبدال والإخفاء لئبى جعفر

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و تَخُرَجَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِعِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّكِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجُعَل لُّهُو مِنْ أَمْرِهِ مِينُمُوا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ ۗ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ وَ أَجْرًا ۞

كَ ﴿ وَيَرْزُقُهُ و ﴾ ۞ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ مُخْرَجًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون وأبو جعفر.

١

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ عُسُرِ يُسُرًا ﴾

أبو جعفر بضم السين، فيها.

## ٥ ﴿ وَكَابِن ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة وألف قبلها دون ياء، وكذا أبو جعفر ولكن مع التسهيل، مع التوسط والقصر.

#### ﴿ نُّكِرًا ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الكاف.

﴿ مُبَيَّنَاتِ ﴾ الجميع بفتح الياء.

#### ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جَعفر بالإبدال.

## ﴿ نُدُخِلُهُ ﴾

قالون وأبو جعفر بالنون بدل الماء.

## ﴿ يُدُخِلُهُ ﴿ يُدُخِلُهُ ﴿

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِن بٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ قَد أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

ملاحظة: آية ﴿ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون وأبو جعفر.

#### الصلة لابن كثير

# سُورَة التَّحرِيم

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ اللَّهِ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلْمَلَنِيكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُوٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَلْبِبَاتٍ عَلِمَاتٍ سَلْبِحَاتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

#### سورة التحريم

#### ١ ( ٱلنَّبِيَّ ءُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد المتصل.

#### ﴿ لِمَه ﴾

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم الوقف بالهاء

في ﴿ لِمَ ﴾ وأمثالها.

#### ٢

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## النَّبِيَّ ءُ إِلَىٰ ﴾ النَّبِيَّ ءُ إِلَىٰ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والتسهيل مقدم.

الما ﴿ تَظُّلَهُرًا ﴾

الجميع بتَشديد الظاء.

#### ﴿ وَجَبُرِيلُ ﴾

ابن كثير بفتح الجيم.

﴿ يُبَدِّلُهُوۤ ﴾ قالون وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال.

## ﴿ أَزُوَاجًا خَيْرًا ﴾

رُ مَلَنْمِكَةُ غِلَاظُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء فيها.

كَ ﴿ ٱلْمُومِنُينَ ﴾ ۞ ﴿ مُّومِنَاتِ ﴾ ۞ ﴿ يُومَرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعاً.

🗘 ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ معاً ﴿ مَوْلَلهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـٰكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَاَّ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخُزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرُ لَنَآ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

النّبِيّ عَ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد.

## ٩ وَمَاوَنهُمُو ﴾

#### ﴿ وَبِيسَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهما.

١ أَمْرَأُه ﴾ كله

## 

ابن كثير وقفاً بالهاء، فيها.

#### الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## الله وكتبه ا

الجميع بالإفراد بكسر الكاف وفتح التاء وألفاً بعدها.

#### سورة تبارك

## ۞﴿ وَهُوَ ﴾كله.

#### ۞﴿ وَهُىَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

## الله خاسيًا ﴾

## (<sup>1</sup>) ﴿ وَبِيسٍ ﴾

# ٨ ﴿ يَاتِكُمُ و ﴾ أبو جعفر بالإبدال فيهم

## ﴿ تَكَادُ تَّمَيَّزُ ﴾ البزى بتشديد التاء.

الله ﴿ فَسُحُقًا ﴾

أبو جعفر بضم الحاء.

## سُورَة المُلك

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينُّ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل كَبِيرٍ ٥ وَقَالُواْ لَوُ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمۡ فَسُحۡقَا لِأَصۡحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣

ملاحظة: آية ۞ڐ ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ لا يعده المدني الأول برواية أبي جعفر ويعده المكي وشيبة فيكون رأس آية لابن كثير وقالون ولا يعده أبو جعفر؛ لأنه يؤخذ لقالون بما يعده شببة.

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّفَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُههِ ۚ أَهُدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ اللَّهُ مُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ

وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞

الله من خَلَقَ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ عَالْمِنتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

والبزي بالتسهيل

﴿ ءَأُمِنتُمُو ﴾

وزاد قنبل وصلاً إبدال الهمزة الأولى واواً مع تسهيل الثانية،

﴿ ٱلنُّشُورُ ۞ وَأَمِنْتُمُو ﴾

وفي البدء كالبزي.

السَّمَآءِ يَن ﴾ معاً. الجميع بالإبدال ياءاً مفتوحة.

١

قنبل بالسين.

ش ﴿ وَإِلَيْهِ ٢

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ رَأُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِیَّتُ ﴾

قالون أبو جعفر بالإشمام.

﴿ أَرَ • يَتُمُو ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر

الله ﴿ يَاتِيكُمْ ﴾

٥ ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ أبو جعفر بالسكت.

الأُجْرًا غَيْرَ ﴾

٧﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون وأبو

أبو جعفر زاد همزة مع

الم ﴿ وَعَلَيْهِ عَهِ

بالتسهيل.

الم ﴿ وَعَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أبو جعفر بالإبدال.

سورة القلم

والجميع وصلاً بالإظهار.

أبو جعفر بالإخفاء.

جعفر بإسكان الهاء.

الله ﴿ عَالَى ﴾

التسهيل والإدخال.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيِّئَتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تَدَّعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِ - وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ قُلُ أُرْءَيْتُمْ إِنُ أَصْبَحَ مَآ وُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ٣

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ القَلَم

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ۞

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا

تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ

كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٣ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

ا إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ إِذَا تُتَلَى

سَنَسِمُهُ و عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقُسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِئُكُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١٠ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ١٠ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ١ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرِثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ا فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ اللَّهِ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ ۞ وَغَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَدرِينَ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ۞ بَلْ نَحُنُ تَحُرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوُلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَلغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ١ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۞ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

١٤ أَنُ ٱغُدُواْ ١ الجميع ضم النون وصلاً.

﴿ يُبَدِّلْنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال.

﴿ فِيهِ ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَمَاۤ تُّخَيَّرُونَ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد المشبع.

> الله فَلْيَاتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ۞ أَمُ مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ۞ أَمُ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّ ثَقْلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّ ثَقْلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُونَ ۞ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ ۞ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ ۞ فَالْمَعْرَاثِ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِلَا نَكْرَكَهُ وَ نِعْمَةٌ مِّن رَبِهِ عَلَيْهِ لَيْ إِلَى فَالْمِي لَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِلَا غَرْدَى وَهُو مَكْظُومٌ ۞ لَوْلَا أَن تَدَرَكَهُ وَ نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ عَلَيْهِ لَنْ السَعْمُ الْ إِلَا غَرَاكَهُ وَ مَن الصَّلِحِينَ إِلَا غَرَاكَهُ وَمُ مَذْمُومٌ ۞ فَاجْتَبَكُ رَبُّهُ وَ فَجَعَلَهُ وَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَهُو مَذْمُومٌ ۞ فَاجْتَبَكُ رَبُّهُ وَ فَجَعَلَهُ وَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَهُو مَذْمُومٌ ۞ فَاجْتَبَكُ رَبُّهُ وَ فَجَعَلَهُ وَمِن الصَّعْوا اللَّهُ وَالْ يَكُرُ لِقُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَكُولُ لِلْعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا ذِكُرُ لِلْعُلُومِينَ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ۞ اللَّهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُلَمِينَ ۞ اللَّالَعِينَ وَمُا هُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُلُومِينَ ۞

# سُورَةُ الحَاقةُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

غَوْلٍ خَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيَةٍ ۞

هُو وَهُو ﴾ معاً. قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

## ﴿ فَٱجْتَبَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ لَيَزْلِقُونَكَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الياء.

سورة الحاقة

﴿ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يُعد للجميع.

١

بِٱلْخَاطِيَةِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

قالون بإسكان الذال.

اله ﴿ فَعَى ﴾

١ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ خُذُوهُ و فَغُلُّوهُ و ﴾ ﴿ صَلُّوهُ و ﴾ ﴿ فَالسَّلُكُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ يُومِنُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

وَجَآءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخُاطِئَةِ نَفَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجُارِيَةِ الْخُلْوَيَةِ الْكُمْ تَذُكِرَةَ وَتَعِيهَا أَذُنُ وَعِينَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ الْجُارِيةِ فِي لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُ وَعِينَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَبِذِ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَ وَالْمَلِكُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلُ عَرْشُ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْمَنْ وَاقْمُ الْوَقِ كَتَابِيَهُ ﴿ وَالْمَلِكُ مَا مَنْ الْمَالَقُتُمُ فِي عَيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَالْمَا مَنْ وَلَا مِنَا الْمَالَةُ عُلَى مِنَا الْمَالَةُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْوَلُولُ هُولُولُ هَا وَالْمَالُولُ وَالْمُرْبُواْ هَنِيْكًا بِمَا أَسُلَفُتُمْ فِي الْلَاقِةِ فَى الْمُولُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْوَلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ الْمَالَقِ مِنَا الْمَالَقِ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ وَالْمُؤْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُلُولُ وَالْمَوالُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُلُولُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَلْولُولُ الْمُؤْمُ ال

ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَيْقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ ۞ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۞ هُلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ ۞ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ إِلَيْهُ ۞ فَلُكُوهُ اللّهُ وَرَاعًا فَٱسُلُكُوهُ اللّهِ وَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسُلُكُوهُ ﴾ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسُلُكُوهُ ﴾ وَلَا يَخُضُ عَلَى طَعَامِ ۞ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ۞ وَلَا يَخُضُ عَلَى طَعَامِ ﴾

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِۦ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

ٱلْمِسْكِينِ اللهَ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ

المن غِسُلِينِ ﴾ من غِسُلِينِ

أبو جعفر بالإخفاء. 

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْخَلطُونَ ﴾

أبو جعفر بضم الطاء وحذف

الله ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء، وأبو جعفر بالتاء والإبدال.

﴿ تُومِنُونَ ﴾

الجميع لَنَّا كَّرُونَ ﴾ الجميع بتشديد الذال.

وابن كثير بالياء بدل التاء

﴿ يَذَّكُّرُونَ ﴾

سورة المعارج

الله الله الله

قالون وأبو جعفر بالإبدال.

۞﴿ يُسْعَلُ ﴾

أبو جعفر بضم الياء.

وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ وَإِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ ۞ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ اللَّ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ

ٱلْأَقَاوِيلِ ٥ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكَسْرَةٌ عَلَى

ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

## سُورَة المعارج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ تَعُرُجُ ٱلْمَلَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٥ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُو بَعِيدًا اللهِ وَنَرَنهُ قَريبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُل ۞ وَتَكُونُ

ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۞

🕮 ﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ كَنْهُو ﴾ كَنْهُو ﴾ كَالَمْ إِلَيْهِ عَنْهُو ﴾ إلَيْهِ عَنْهُو ﴾ إلَيْهِ عَنْهُ و الضمير فيهم جميعا.

اله ﴿ يَوْمَيِذِ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الميم.

الله ﴿ تُورِيهِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

آ ﴿ نَزَّاعَةُ ﴾ الجميع بتنوين ضم.

أبو جعفر بالإبدال.

الله مَانَتِهِمُو ﴾

ابن كثير بدون أُلف بعد النون.

آگ ﴿ بِشَهَادَتِهِمُو ﴾ الجميع بحذف الألف الثانية.

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ ٣ وَصَاحِبَتِهِ عُ وَأَخِيهِ ٣ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُغُوِيهِ ٣ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةَ لِّلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأُمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اللَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّ ا فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

١ ﴿ بِبَنِيهِ ٤ ﴾ ١ ﴿ وَأَخِيهِ ٤ ﴾ ١ ﴿ تُعُويهِ ٤ ﴾ ١ ﴿ يُنجِيهِ ٤ ﴾ ابن كنير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الصلة لابن كثير

فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ اللَّاجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً اللَّهُمُ اللَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ خَشِعَةً الْمُصَرُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ فَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِي الْمُؤَالِيَّةُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَاللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُولُو

# سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ ۚ أَنُ أَنذِر قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۚ قَلْمُ وَيُومِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۚ قَأْنِ ٱعْبُدُواْ ٱللّه وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۚ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۚ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۚ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارَا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِ قَ إِلّا قَلَلَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارَا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِ قَلْ فِي قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارَا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِ قَ إِلّا فَرَارًا ۞ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي فَلَا رَازًا ۞ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي اللّهِ إِنْ تَعْفِرَ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ وَالْمَرَارَ وَالسَّتَكُبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي مَعْمَدِي لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ وَالسَّتَكُبَونُ لَهُمْ وَالسَّيْ يَعْفِرُ لَكُمْ وَالْمَرُونُ لَهُمْ إِلْمُرَالًا ۞ ثُمَّ إِنِي مَعْمَا إِلَى مَا مَا يَعْمَلُوا مُوسَالِكُومُ وَالسَّتَكُمُرُواْ ٱلسَّيَكُمَارَا ۞ ثُمَّ إِنِي مَعْمَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي مَا مُؤْمِنَا لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ وَالسَاعِلَالَ اللّهُ عَلَى مُنْ مُؤْمِنَا لَعَلَى مُونَا اللّهُ مُ وَالسَاعِقُومُ وَلَوْمِ مِلْكُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُ وَلَمْ مُؤْمِنَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ا

٥ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ و كَانَ غَفَّارًا ١

المراكزة والم

أبو جعفر بفتح الياء، والقاف وإسكان اللام وحذف الألف.

رَّنَ ﴿ نَصْبِ ﴾ الجميع بفتح النون وإسكان

الصاد. الصاد.

سورة نوح

المركز ياتِيَهُمُو ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ الجميع بضم النون.

﴿ وَٱتَّقُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَيُوخِّرُكُمُ و ﴾

﴿ يُوخَّرُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. فيهما.

الله ﴿ دُعَآءِي ﴾

الجميع بفتح الياء.

و ﴿ إِنِّي ﴾

الجميع بفتح الياء.

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ۞ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ عَيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا وَٱللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٠ لِّتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَوَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ ٥ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارَا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارَا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

﴿ يَزِدُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ وَوُلُدُهُوۤ ﴾

ابن كثير بضم الواو الثانية وإسكان اللام.

## ۞﴿ وُدًّا ﴾

قالون وأبو جعفر بضم الواو.

﴿ بَيْتِيْ ﴾ الجميع بإسكان الياء.

## ﴿ مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. فيه.

ملاحظة: آية ﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾ ﴿ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾ ﴿ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنُسُرًا ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

#### سورة الجن

١٤ فُرَانًا ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ وَإِنَّهُو ﴾ كله. قالون وابن كثير بكسر الهمزة.

٥ ﴿ وَإِنَّا ﴾ كله.

٧ ﴿ وَإِنَّهُمُو ﴾ الجميع بكسر الهمزة.كله.

۵ ﴿ مُلِيتُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

١٤٠٥ ألانَ ابن وردان بالنقل.

الله ﴿ يُومِنُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

# سُورَةُ الجِنّ

الصلة للبن كثير

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قُلُ أُوجِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ٥ وَلَن نُّشُرِكَ بِرَيِّنَآ أَحَدَالَ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ﴿ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ا وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ﴿ وَأَنَّا

لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِعَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلَّآنَ يَجِدُ لَهُو شِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَا نَدُرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۚ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنَّا

بِهِ } فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقَا ١

المار وَإِنَّا ﴾

الجميع بكسر الهمزة.

١ ﴿ وَأَلَّوِ ﴾

قالون وأبو جعفر فصلوها رسماً لما في المصحف المدني

﴿ وَأَن لَّوٍ ﴾

﴿ مَّآءَ غَدَقًا ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿ نَسُلُكُهُ ﴾

الجميع بالنون.

١ وَإِنَّهُو ﴾

قالون بكسر الهمزة.

۞﴿ قَالَ ﴾

قالون وابن كثير بفتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام.

( رَبِّى ﴾ ( رَبِّى ﴾

الجميع بفتح الياء.

🐡 ﴿ وَمِن خَلْفِهِ ٢٠٠٠

أبو جعفر بالإخفاء.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۖ فَمَن أَسْلَمَ فَأُوْلَنِهِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ۞ لِّنَفْتِنَهُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَبّهِ عَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشُرِكُ بِهِ مَ أَحَدَا اللَّهُ لَ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا اللَّهُ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ ع مُلْتَحَدًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ اللَّهِ وَرَسَالَتِهُ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ

الإبدال والإخفاء لأبي جعفر

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيّ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّيٓ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا

لَهُ وَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ

يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدَا ۞ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ

رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

ملاحظة: آية ﷺ ۗ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ﷺ مُلْتَحَدًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

## سُورَة المزّمّل

الصلة للبن كثير

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ وٓ أُو ٱنقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أَو رَدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٨ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلَا ۞وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمُ هَجُرَا جَمِيلًا ١ وَذَرْنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ٣ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخُذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ - كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ عَذْ كِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ١

#### سورة الوزول

٩ أَوُ ٱنقُصُ الجميع بضم الواو.

الُقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الم ﴿ نَاشِيَةً ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ﴾۞﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير. وآية 📵 ﴿ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

## المرزي ويُصْفِهِ وَثُلُثِهِ ﴾

قالون وأبو جعفر بكسر الفاء والثاء، والهاء فيهما.

## المنظمة المنطقة المنطق

## ﴿ مِنْهُ و ﴾ ﴿ تَجِدُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

### ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

## ﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

#### سورة المدثر

## ٥ ﴿ وَٱلرِّجْزَ ﴾

قالون وابنُ كثيرُ بكسرْ الراء.

## ١ وَمَن خَلَقْتُ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآبِفَةُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن لَن وَطَآبِفَةُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن لَكُ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلَمَ أَن تَعْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونَ مِن عَلَيْكُمْ مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ سَيكُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَءُواْ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَعُواْ ٱللَّهُ مَلَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاقْيَمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ مَن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمً هُ

#### سُورَة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّقِّرُ ۚ قَمُ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نَقْتُ كُثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ و تَمْهِيدًا ۞ وَبَعَلْتُ لَهُ وَمَانً لَا عَنِيدًا ۞ وَمَعَلْتُ لَهُ وَمَالًا أَزْيِدَ ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ و تَمْهِيدًا ۞ شُرُهِقُهُ و صَعُودًا ۞ أَنْ أَزْيِدَ ۞ كَانَ لِآئِيتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ۞ أَنْ أَزْيِدَ ۞ كَانَ لِآئِيتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ۞

لصلة للبن كثير

إِنَّهُ و فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَنذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَاذُرُ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ٥ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَّبِكَةً ۗ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزُدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلَآ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ لَا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهُ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ اللَّهُ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَاّعَلُونَ ﴿ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ حَتَّى أَتَننَا ٱلْيَقِينُ۞

﴿ يُوثَرُ ﴾ أبو جعفربالإبدال.

### المُ ﴿ سَأُصُلِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ﴿ تِسْعَةً عُشَرَ ﴾

أبو جعفر بإسكان العين الثانية.

رُّ ﴿ وَٱلْمُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### النَّهُ ﴿ إِذَا دَبَرَ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بفتح الذال وألف بعدها، وحذف همزة أدبر، وفتح الدال.

ملاحظة: آية ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

۞﴿ مُّسْتَنفَرَةٌ ﴾

المتفق عليه

قالون وأبو جعفر بفتح الفاء.

٣٠٤ يُوتَىٰ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

٥ ﴿ تَذَكُرُونَ ﴾

قالون بالتاء.

#### سورة القياوة

### ١

قنبل بحذف الألف، والبزي له وجمان بحذف الألف واثباتها، والمقدم الحذف لأنه طريق التيسير والشاطبية. ولا خلاف في الآية

### المُحْسِبُ

قالون وابن كثير بكسر السين.

٧ ﴿ بَرَقَ ﴾

قالون وأبو جعفر بفتح الراء.

٧٤ ﴿ وَقُرَانَهُ ﴿ مِعاً. ابن كثير بالنقل.

### ﴿ قَرَانَكُ ﴾

أبو جعفر بالإبدال. وابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ قَرَأُنَّهُ وَ ﴾

لاحظة: آية ﷺ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ١ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ

- ا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسۡتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَل يُريدُ كُلُّ
- ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ١ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ
- ا كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن

يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوكِي وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ١

الإبدال والإخفاء لئبى جعفر

### سورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَاَّ أُقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقُسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خَّجُمَعَ عِظَامَهُ و ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

- ا يُريدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ
- اللهِ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهِ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ
- ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ
- يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ۞ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۞
- بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ۞ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و ۞
- لَا تُحَرَّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٓ ١ اللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و ا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وا اللَّهُ اللَّ

كَلَّا بَلُ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ۞وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ

نَّاضِرَةُ ۞ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةُ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن

يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٥ كُلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ٥ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٥

وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِدٍ

ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ثُمَّ

ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَيَتَمَطِّي شَ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ شَ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ

اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال

يُمْنَىٰ اللَّهُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّهِ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ

ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ١ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَى ١

١٠٠٠ ﴿ يُحِبُّونَ ﴾

١٤٥٥ وَيَذَرُونَ ﴾

١٥٥ رَّاقٍ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين.

الجميع بالتاء بدل الياء.

## ابن كثير بالياء.

# الجميع بالإدغام بلا سكت.

### الكَيْسِبُ ﴾

الله ﴿ تُمْنَىٰ ﴾

### سُورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ٣ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

#### سورة الإنسان

### السَّلَسِلَّلَ ﴾

قالون وأبو جعفر وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام. وقنبل بحذف الألف وقفأ

#### ﴿ سَكَسِل ﴾

والبزي له وجمان وقفاً الإسكان واثبات الألف، والمقدم الإسكان مثل قنبل.

- 🖒 ﴿ كَاسِ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.
- ﴾ نَّبُتَلِيهِ ع فَجَعَلْنَكُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ مُّتَّكِينَ ﴾

أبو جعفر بحذف الهمزة.

١ قَوَارِيرَا

الجميع وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

١ قَوَارِيرًا

قالون وأبو جعفر وصلاً بالتنوين مع الإدغام.

(کاسًا)

أبو جعفر بالإبدال.

الله المُولُوَّا ﴾

أبو جعفر بالإبدال للهمزة الأولى.

الم ﴿ عَالِيْهِمُ و ﴾

قالون وأبو جعفر بسكون الياء مع كسر الهاء.

﴿ سُندُسِ خُضْرٌ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

﴿خُضْرٍ﴾

ابن كثير بتنويّن كسر.

﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾

أبوجعفر بتنوين كسر.

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ١ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ - مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورَا ﴿ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرَا ۞ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِّانِيَةِ مِّن فِضَّةِ وَأُكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ ۞ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيلًا عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٥٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّوٓا اللَّهِ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَائِهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ۞ فَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أُوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبُّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا۞

🥌 ﴿ ٱلۡقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله وسَبِّحُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۵ ﴿ شِينًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

المنظم المنطق المنطق المنطقة ا

ابن كثير بالياء.

#### سورة الورسلات

الجميع بضم الذال.

الرُّسُلُ وُقِتَتُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال واواً مضمومة وصلاً وابتداءً، وتخفيف القاف.

وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَلَوُلاَ عَلِيلًا ﴿ يُوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَّكُنُ خَلَقُنَهُمْ فَيُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَّكُنُ خَلَقُنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ أَ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ مَثَنَا مَثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ هَنِدِهِ عَنَا مَا مَنَا مَا اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهًا حَكِيمًا ﴿ يُدُخِلُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدُخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

### سورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّاشِرَتِ

نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا

أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞

وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا

ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۞

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ۞ وَيُلُ يَوۡمَٰبِذِ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ۞

أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ۞

كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِبِينَ ۞

الله ﴿ فَجَعَلْنَكُ وَ ﴾

الوتفق عليه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَقَدَّرْنَا ﴾

قالون وأبو جعفر بتشديد الدال.

الله ﴿ جِمَالَتُ ﴾

الجميع بألفٍ بعد اللام على

أبو جعفر بالإبدال.

الله ﴿ وَعِيُونِ ﴾

ابن كثير بكسر العين.

الله يُومِنُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

أَلَمْ نَخُلُقتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَر مَّعُلُومِ ﴿ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴿ وَيَلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ا أَلَمْ نَجُعَل ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٥ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا

رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فُرَاتَا ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

انظلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ اللَّهُ الطَّلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلَّ ذِي السَّالِقُوٓا إِلَىٰ ظِلَّ ذِي

ثَلَثِ شُعَبِ ٣ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ

كَٱلْقَصْرِ ۞ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفْرٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞

هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٥ وَيْلُ يَوْمَبِذِ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ

لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّهُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ

فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ اللَّهِ

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ

لِّلُمُكَذِّبِينَ ٥ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرِمُونَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ

لِّلُمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذِ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

## سُورة النبأ

#### 

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادَا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُوَاجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللهِ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ۞ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبَّا وَنَبَاتَا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَا ١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ١ لِللَّاغِينَ مََّابًا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ ا أَحْصَيْنَهُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

#### سورة النبأ

### ۞﴿عَمَّ﴾

البزي له فيها وجمان بالهاء وقفاً، وكحفص، والمقدم عدم إثبات الهاء.

#### ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَتَاتُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

(أ) ﴿ وَفُتِّحَتِ ﴾ الجميع بتشديد التاء.

﴿ وَغَسَاقًا ﴾ الجميع بتخفيف السين.

﴿ أَحْصَيْنَكُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وكاسًا ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

(رَّ بُ ﴾

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

الجميع بضم الباء. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ يَدَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

سورة النازعات

۞﴿ أُ٠نًا ﴾۞﴿ إِذَا ﴾

قالون بالتسهيل مع الإدخال في الأولى، وفي الثانية بهمزة واحدة على الإخبار.

وابن كثير بالتسهيل في الكلمتين

اَ فَنَا ﴾ ﴿ أَ فَنَا ﴾ الله ﴿ أَ فَا ﴾

وأبو جعفر أسقط الهمزة الأولى على الإخبار في الأولى وفي الثانية بالتسهيل مع الإدخال

الله الله المراز اله

الله ﴿ كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾

أبُو جعفر بالإخفاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير بخلف عنه.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّبًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّبًا ۞ جَزَآءَ مِّن رَبِّكَ عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَّبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَّيِكَةُ صَفَّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحُقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحُقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مَا اللَّوْمُ الْحُقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مَا اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْمَوْمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

#### سُورة النازعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١٥ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٥ وَٱلسَّلِحَاتِ سَبْحَا

- ا فَالسَّبِقَاتِ سَبْقَا ا فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرَا ا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ
- ا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّهُ فَلُوبُ يَوْمَيِذِ وَاجِفَةً ١ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ
- ۞ يَقُولُونَ أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا نَّخِرَةَ
- ا قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةُ خَاسِرَةُ ا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ
  - الله عَمْ بِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ مَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اللهُ عَالِدَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ مَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

الصلة للبن كثير

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ١ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ١ فَقُلُ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ١ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَاهُ ٱلَّايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَيٰ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ا فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِـبْرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلهَا ۞ وَأَغُطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلْهَا ١ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا ١ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ١ مَتَلَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ١ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّاآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ١ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأُمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ٥٠ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ١٠ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أُيَّانَ مُرْسَلِهَا ۞ فِيمَ أُنتَ مِن ذِكْرَلِهَا آ ا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلِهَا اللَّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

سُورة عبس

﴿ نَادَىٰهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ طُوَىٰ ﴾ الجميع بدون تنوين.

۞﴿ تَزَّكَّن ﴾

الجميع بتشديد الزاي.

﴿ عَالْنَتُمُو ﴾

قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. وابن كثير بالتسهيل.

﴿ عَأْنتُمُ و ﴾

آلَمَاوَىٰ ﴾ معاً. أبو جعفر بالإبدال.

﴿ مَن خَافَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

الله (فيم)

البزي له في الوقف وجمان بالهاء ﴿ فِيمَه ﴾، وكحفص. والمقدم عدم إثبات الهاء وقفاً.

> ﴿ مُنذِرٌ ﴾ أبو جعفر بتنوين ضم.

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَ مَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة للجميع.

سورة عبس

المتفق عليه

١

٦ ﴿ تَصَّدَّىٰ ﴾

الجميع بضم العين وتشديد الصاد.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ عَنْهُ رَ تَّلَهِّي ﴾

البزي وصل الهاء بواو ومدها مد مشبع مع تشديد التاء وصلاً.

شيءِ خَلَقَهُ و ﴾

(٩) ﴿ نُطُفَةٍ خَلَقَهُو ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى. وقنبل وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ شَاءَ أَنشَرَهُو ﴾

ولقنبل وُجه بالإبدال ألفاً مع المد، والمقدم له التسهيل.

﴿ شَاءَ آنشَرَهُ و ﴾

﴿ إِنَّا ﴾ الجميع بكسر الهمزة.

﴿ شَانُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعُمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مِيَرَّكَىٰ ۞ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِيَرَّكَىٰ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدَّىٰ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدَّىٰ

﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ

ا فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ١ كُلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةُ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ١ هِفِ

صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ﴿ مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ إِلَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

اللهِ فَتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ وَهُمِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَهِ مِن نُطْفَةٍ

خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و اللهُ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ و اللهِ فَأَمَّاتَهُ و فَأَقُبَرَهُ و اللهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ و اللهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ و فَأَقُبَرَهُ و اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُو ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُو ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى

طَعَامِهِ قَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞

فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبَّا ١ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ١ وَرَيْتُونَاوَ نَخَلَا ١ وَحَدَآبِقَ

غُلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَّتَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۞ فَإِذَا

جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ اللَّهُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اللَّهِ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّالِّ المُرِيِّ مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغُنِيهِ ١

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ۞

ن ﴿ عَنْهُ و ﴾ كَ ﴿ أَخِيهِ ، ﴾ كَ ﴿ وَأَبِيهِ ، ﴾ كَ ﴿ وَبَنِيهِ ، ﴾ كَ ﴿ يُغْنِيهِ ، ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون وأبو جعفر.

#### سورة التكوير

### سُورة التكوير

الصلة لابن كثير

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُ وشُ حُشِرَتُ وَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّآ أَحْضَرَتُ ﴿ فَلَآ أَقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ١ أَجْوَار ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَد رَءَاهُ بِٱلْأَفُق ٱلْمُبِينِ ١ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَان رَّجِيمِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن

### سُورة الانفطار

يَسْتَقِيمَ اللَّهِ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَبُّ ٱلْعَلَمِينَ

ملاحظة: آية ﷺ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون وأبو جعفر.

### اله (سُجِرَتُ)

ابن كثير بتخفيف الجيم.

#### ٥ ﴿ قُتِلَتُ ﴾

أبو جعفر بتشديد التاء الأولى.

### الله المُشِّرَتُ ﴾

ابن كثير بتشديد الشين.

### ١ ﴿ سُعِرَتُ ﴾

ابن كثير بتخفيف العين

#### الله ﴿ رَعَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## الم إنظنين ﴾

ابن كثير بالظاء.

#### سورة الانفطار

الجميع بتشديد الدال.

﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾ أبو جعفر بالياء.

> ( يَوْمُ ﴾ ابن كثير بضم الميم.

سورة المطففين

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَحِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ فَحُرِتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ﴿ وَيَا يُنْهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي قَلَ عُرَقِ مِنَا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ كَلَا بَلُ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكَ ﴾ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ كَلَا بَلُ فَصَوْلِكَ فَعَدَلَكَ ﴾ فَي عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ ﴿ كَبَكَ مَلَ كَلَا بَلُ اللّهِ يَنْ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ ﴿ كَبَلُكَ مَا كَتَلِينِ اللّهِ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْكُمُ لَكُومُ اللّهِ يَنْ وَمَا هُمْ عَنْهَا اللّهُ وَمَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُو اللّهُ مِنَ الْأَمْرُ لِي وَمَا هُمْ عَنْهَا لِعَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسُ شَيْعًا وَالْأَمْرُ لِيوْمَ لِذِ لِلّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴿ فَالْأَمْرُ لِيوْمَ لِذِ لِلّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَالْأَمْرُ لِيوْمَ لِذِ لِلّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

#### سورة المطففين

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَظُنُّ أُوْلَتَبِكَ أَنَّهُم وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْلَتَبِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ مَّبُعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞

كُلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ كَلَّا ۖ بَلٌّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ١ كِتَكِبُ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ هَخْتُومٍ ١ خِتَامُهُ و مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَآلُونَ ٥ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَافِظِينَ

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ بَل رَّانَ ﴾ الجميع بالإدغام بلا سكت.

١ (تُعُرَفُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء وفتح الراء.

﴿ نَضْرَةُ ﴾

أبو جعفر بضم التاء المربوطة.

﴿ مُّخُتُومِ ٥ خِتَلْمُهُ و ﴾

أبو جعفر بالإخفاء.

ال ما كنوان الما

قالون وابن كثير بألف بعد الفاء. فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ

يَنظُرُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

### سُورة الانشقاق

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ٣ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ و بِيَمِينِهِ - ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَنبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ اللَّهِ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا اللهِ وَيَصْلَى سَعِيرًا اللهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ مِن اللهُ عَوْلًا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللّ إِنَّهُو كَانَ فِي أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُو ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ بَلَيَّ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيرًا ١ فَلَا أُقُسِمُ بِٱلشَّفَق ١ وَٱلَّيْل وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق ١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞

#### سورة الانشقاق

الله فمُلقِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَيُصَلَّىٰ ﴾

قالون وابن كثير بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام.

۞﴿ لَتَرْ كَبَنَّ ﴾

ابن كثير بفتح الباء.

٥ ﴿ يُومِنُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

ش﴿ قُرِيَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

۞﴿ أُجُرُّ غَيْرُ ﴾

الهتفق عليه

أبوجعفر بالإخفاء

سورة البروج

### سُورة البروج

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمۡ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ۚ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخُدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ١ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١

ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ فَعَالُ لِّمَا يُريدُ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ

مِن وَرَآبِهِم تُحِيطُ ۞ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ تَحُفُوظٍ ۞

٧ ﴿ بِٱلْمُومِنِينَ ﴾ معاً.

٨ ﴿ يُومِنُواْ ﴾

المُومِنَاتِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال فيهم جميعا.

الله وَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان

١٥ ﴿ قُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

الله مَّحْفُوظُ ﴾

قالون بتنوين الضم "نعتاً للقرآن".

#### سُورة الطارق

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ۞وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلطَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّاعَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ا خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ ـ لَقَادِرٌ ٥ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ٥ فَمَا لَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١

إِنَّهُ و لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا

اللَّهُ وَأَكِيدُ كَيْدًا اللَّهُ فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا اللَّهُ وَأَكِيدُ

### سُورة الأعلى

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٥ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٥ فَجَعَلَهُ غُثَآءً أُحْوَىٰ ٥ سَنُقُرئُكَ فَلَا تَنسَنَّ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

سورة الطارق

### ۞﴿ لَّمَا ﴾

قالون وابن كثير بتخفيف الميم.

#### ٥﴿ مِمَه ﴾

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم الوقف بالهاء ﴿ مِمَّ ﴾.

سورة الأعلى

﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ أبو جعفر بضم السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون وأبو جعفر.

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحُيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحُيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَفَ فَصَلَىٰ ﴿ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ فَصَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ فَيَ اللَّهُ وَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحْفِ ٱللَّهُ وَلَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةٌ ۞ تُصْلَىٰ فَارًا حَامِيَةَ ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا كَنِيَةٍ ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا مُرُرُ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْمَارِقُ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْمَارِقُ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْمَارِقُ كَيْفَ مُؤْمِثُ ۞ وَإِلَى ٱللَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْمَارِقُ كَيْفَ مُؤْمِثُ ۞ وَإِلَى ٱللَّمَآءِ كَيْفَ مُؤْمِثُ ۞ وَإِلَى ٱللَّمَآءِ كَيْفَ مُؤْمِثُ ۞ وَإِلَى الْمَارِقُ كَيْفَ مُؤْمِعَتُ ۞ وَإِلَى الْمَارِقُ كَيْفَ مُؤْمِثُومٍ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْكَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْكَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْكَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرُ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞

( تُوثِرُونَ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

سورة الغاشية

﴿ يَوْمَبِدِ خَاشِعَةٌ ﴾ أبو جغفر بالإخفاء.

الله ( تُسْمَعُ ﴾ قالون بضم التاء. وابن كثير بالياء وضمها ﴿ يُسْمَعُ ﴾ ﴿ يُسْمَعُ ﴾ ﴿ يُسْمَعُ ﴾ ﴿ لَنْغِيَةُ ﴾ ﴿ لَنْغِيَةُ ﴾

٥٠ ﴿ إِيَّابَهُمُو ﴾

أبو جعفر بتشديد الياء.

#### سورة الفجر

الكافي يسرك

قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً. ولابن كثير وصلاً ووقفاً.

#### الوادع

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً. ولقنبل وجمان وقفاً، بالحذف والإثبات، والمقدم الإثبات.

(رَبِّيَ) ﴾ معاً. الجميع بفتح الياء.

### ﴿ أَكْرَمَنِ ﴾

قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً. والبزي بالياء وصلاً ووقفاً.

#### ۞﴿فَقَدَّرَ﴾

أبو جعفر بتشديد الدال.

#### ﴿ أَهَانَنِ ۦ ﴾

قالون وأبو جعفر بالياء وصلاً. والبزي بالياء وصلاً ووقفاً.

﴿ تَحُضُّونَ ﴾ قالون

وابن كثير بضم الحاء دون ألف.

الله ﴿ وَتَاكُلُونَ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

انَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

### سُورة الفجر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلُوتُرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ فَأَكُورُ واْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ وَيَكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَلَمَّ الْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُ وَفَأَ كُرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَيْقُولُ وَلَيِّ أَكُورُ مَنُ وَ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُ وَأَكْثِ مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ وَيِّ أَكُومُونَ ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَبُّهُ وَالْجَالِكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرُقَهُ وَلَى مَنْ الْبَعْرَمُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرُقَهُ وَلَى مَنْ الْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُهُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا مَا الْفَعَلَمُ وَلَا مَا ٱبْتَلَكُ فَا اللّهُ وَلَا مَا الْفَلْكُونَ ٱلْكُونَ الْمُولِ وَلَا مَا الْمُعْلَى فَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا لَكُلُونَ ٱلْتُولُ وَلَا مَا الْمُعَلِي صَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّ إِذَا دُكَتِ تَحْرَفُونَ ٱلْمُالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّ إِذَا دُكَتِ الْمُسَكِينِ ۞ وَتَأْكُونَ ٱلْمُولَى اللّهُ إِذَا دُكُتِ الْمُعَامِ ٱلْمُالَ حُبَّا جَمَّا صَلَى كُلَا أَوْلَا لَكُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِ

ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا شَ

🗓 ﴿ ٱبْتَلَلُّهُ و ﴾ معاً. 📆 ﴿ عَلَيْهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُ و ﴾ وآية ۞ ﴿ رِزْقَهُ و ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

وَجِاْتَءَ يَوْمَيِذٍ جِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَيِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَـٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَّرْضِيَّةً ۞ فَٱدۡخُلِى فِي عِبَدِى ۞ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي۞

### سُورة البلد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ وَ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيُحُسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ ٓ أَحَدُ۞ أَلَمُ نَجُعَلِ لَّهُ و عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْن ا فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۞ أَوْ مِسْكِينَا

ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

بَاكِتِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْغَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ﴾

#### سُورة الشمس

ملاحظة: آية ﷺ وَجِاْتَءَ يَوْمَبِنِ بِجَهَنَّمَ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع. ملاحظة: آية ۞﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَكِرِي ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

#### سورة البلد

وَ ﴿ أَيَحْسِبُ ﴾ معاً. قالون وابن كثير بكسر

### ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ۞﴿ لُّبَّدًا ﴾

أبو جعفر بتشديد الباء.

### ﴿ فَكَّ رَقَبَةً ﴾

ابن كثير بفتح الكاف وتنوين التاء المربوطة بالفتح.

### ١ أُظعَمَ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح الميم.

١٠٠٠ مُّوصَدَةً ﴾ الجميع بالإبدال.

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا

- تُ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ٥ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَلْهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا
- طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
- وَتَقُولُهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلُهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّلُهَا ۞ وَتَقُولُهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُولُهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَلُهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ
  - عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞

#### سُورة الليل

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلنَّهَا مِنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَٱلأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِأَلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْعُسْرَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعُسْرَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعُسْرَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعُسْرَىٰ وَاللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيْ وَالْمُولِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِيْ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَاللَّهُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولَالِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولَى فِي اللْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِي وَالْمُولَالِ وَالْمُولِي وَالْمُولِيْ وَالْمُولِي وَالْمُولَالِهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَل

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَاللَّهُ مَا لُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّا

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾

#### سورة الشمس

الله ﴿ فَكَذَّ بُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ فَلَا ﴾

قالون وأبو جعفر بالفاء بدل الواو.

#### سورة الليل

الليسري ﴿ لِلْيُسُرَى ﴾

أبو جعفر بضم السين.

٥ ﴿ لِلْعُسُرَىٰ ﴾

أبو جعفر بضم السين.

#### الما عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ نَارًا تَّلَظِّي ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً.

ملاحظة: آية ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع بخلف عنها.

الحرف الوختلف بينمو

بختلف بينهر الإبدال والإخفاء لأ

الإبدال والإخفاء لأبي جعفر الصلة لابن ك

﴿ يَوتِي ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

الهتفق عليه

اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ١٥ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِّعْمَةٍ تُجُزَىٰ ١٥ اللَّهُ ع

لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

### سُورة الضحي

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا

فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقُهَرُ

وَ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

#### سُورة الشرح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

وَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ

يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞

#### سورة الضحى

روى البزي التكبير لختم القرآن من آخر سورة الضحى حتى آخر سورة الناس، يتبع ذلك بالفاتحة وأول البقرة.

#### سورة الشرج

ألْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ أبو جعفر بضم السين، فيها.

سورة التين

### سُورة التين

بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ أَلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُسَالِكُ بِأَحْكِمِ اللَّهُ بِأَحْكِمِ اللَّهُ بِأَحْكِمِ اللَّهُ وَالْحَاكِمِينَ ۞

### سُورة العلق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى ۞ إِنَّ إِلَىٰ وَبِكَ الرُّجْعَى ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۞ أَرَبِكَ الرُّجْعَى ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۞ أَرَءَيْتَ إِن رَبِّكَ الرُّعَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللَّهُ دَى ۞ أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللَّهُ دَى ۞ أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ كَذَبَ وَتَولَّى ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ كَذَبَ وَتَولَى ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۞ كَلَّا لَبِن لَمْ يَنتَهِ لَنَاسَفَعًا بِالنَّاصِيةِ ۞ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدُعُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ ۩ ۞ نَامِيةً ۞ كَلَا لَا تُطِعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ الْ اللَّهُ الْتَعْهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبِ الْتَعْهُ وَالْمُعُدُ وَالْمَاعِةُ وَلَا الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعِهُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُونَ وَالْمَاعُهُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُهُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُةُ وَالْمَاعُهُ وَالْمَاعُهُ وَالْمَاعُونَ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

#### 

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### المُؤْرِّ أُجُرٌّ غَيْرُ

أبو جعفر بالإخفاء

#### سورة العلق

١ ﴿ ٱقْرَا ﴾ معاً.

أبو جعفر بالإبدال.

### ﴿ زَّأَهُ ﴾

قنبل وجمان بهمزة دون مد، وكحفص. والمقدم القصر لأنه طريق الرواية.

### أَرَ•يْتَ ﴾ كله.

قالون وأبو جعفر بالتسهيل الهمزة.

#### الله ﴿ كَاذِبَةِ خَاطِيَةٍ ﴾

أبو جعفر بالإخفاء، مع إبدال الهمزة ياءاً مفتوحة.

### الله ﴿ تُطِعُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

### سُورة القدر

الصلة للبن كثير

بِّشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ ٱلْمَانَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنْيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِى حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِى حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

#### سُورة البينة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشُرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ فَعُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَئِبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِيهَا أَوْلَتِيكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْكِينَ فَيها أَوْلَتِيكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ النَّذِينَ عَلَمُواْ ٱلصَّلَوْحَتِ أُوْلَتِيكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ النَّيْكِتَ فَي الْمَالِكَةِ اللَّهُ الْمَالِكَةِ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِيكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ الْبَرِيَةِ ۞ الْلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِيكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ الْلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِيكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ الْبَرِيَةِ ۞ الْبَرِيدَةِ عَلَمُ الْبَرِيَةِ ۞ الْبَرِيدَةِ ۞ الْبَرِيدَةِ الْمُؤْلِدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِيكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ۞

#### سورة القدر

( أُنزَلُنكُهُ ﴿ الْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ شَهْرٍ ۞ تَّنزَّلُ ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً.

#### سورة البينة

(تَاتِيَهُمُ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

وَيُوتُواْ ﴾ أبو جعفر بالإبدال. أبو جعفر بالإبدال. ألبريّئة ﴾ معاً. قالون بالياء ثم همزة ومدها مد متصل.

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ لَيُلَةُ ٱلْقَدُرِ ﴾ الموضع الثالث يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لِمَن خَشِيَ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة الزلزلة

٥ ﴿ عَنْهُ و ﴾

### سُورة الزلزلة

فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُو ٥

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ

الإبدال والإخفاء لئبى جعفر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

ن وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَواْ أَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُو اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو اللَّهُ

#### سُورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَتِ ضَبْحَا ١ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحَا ١ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مَنْعًا ﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلۡإِنسَانَ لِرَبّهِ ۦ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ و عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهيدٌ ۞ وَإِنَّهُ و

لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞

٧ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ أبو جعفر بالإخفاء

سورة العاديات

لا خلاف فيها

ملاحظة: آية ۞﴿ أَشُتَاتًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرٌ ۞

#### سورة القارعة

### سُورة القارعة

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ وَمَاۤ أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْجَبَالُ يَكُونُ ٱلْخَبَالُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَرِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن خَفَّتُ مَوَرِينُهُ ۞ فَأُمَّهُ وَهَاوِيَةُ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ و ۞ فَأُمَّهُ و هَاوِيَةُ

و وَمَا أُدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

### سُورة التكاثر

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كُمَّ لَتُرَوُنَّهَا عِلْمَ ٱلْتَعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْتَعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞

### ٧٤ فَهُوَ ﴾

قالون وأبو جعفر بإسكان الهاء.

﴿ مَن خَفَّتُ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ١ ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

#### سُورة العصر

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْر ۞

#### سُورة الهمزة

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ وَمَا يَكُسِّ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخُلَدَهُ ۞ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْحِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ۞ عَلَى الْأَفْحِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ۞

### سُورة الفيل

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيل۞فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۞

#### سورة العصر

#### لا خلاف فيما

#### سورة الموزة

ال ﴿ جَمَّعَ ﴾

أبو جعفر بتشديد الميم.

الله المحسِبُ ﴾

قالون وابن كثير بكسر السين

﴿ مُّوصَدَةُ ﴾ الجميع بالإبدال.

#### سورة الفيل

رُّمُّ اكُولِمٍ ﴾ أبو جعفر بالإبدال.

#### سورة قريش

الإيلفِ ﴾

أبو جعفر بالإبدال.

١٤ ﴿ إِلَّافِهِمُ و ﴾

أبو جعفر بحذف الياء.

٤ مِن خَوْفِ ﴾ أبو جعفر بالإخفاء.

#### سورة الماعون

١٠٠٥ أرويت

قالون وأبو جعفر بالتسهيل الهمزة الثانية.

#### سورة الكوثر

أبو جعفر بالإبدال.

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمُّ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد للجميع.

## سُورة قريش

الصلة لابن كثير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِعلَفِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

ا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ا ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمُ

مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞

### سُورة الماعون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

رَأُويْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي

يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ۞

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ

٥ ٱلَّذِينَ هُمُ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

### سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنَّحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

الوتفق عليه

### سُورة الكافرون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمُ ۞ وَلَآ أَنتُمُ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞ أَنتُمُ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

### سورة النصر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجَا ۞ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجَا ۞ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَلَّكُونَ تُوَّابُا ۞ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابُا ۞

### سورة المسد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ وَمَا حَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ۞ خَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ۞

#### سورة الكافرون

الله ﴿ وَلَىٰ ﴾

ابن كثير وأبو جعفر بإسكان الياء، وللبزي وجمان بالفتح والإسكان والمقدم له الإسكان.

سورة النصر

ر وَاسْتَغْفِرْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة المسد

١٥ ﴿ لَهُبٍ ﴾

ابن كثير بإسكان الهاء.

٥ ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصًلة هاء الضمير.

نَّ ﴿ حَمَّالَتُهُ ﴾ الجميع بضم التاء.

سورة الإخلاص

الوتفق عليه الحرف الوختلف بينهم

الإبدال والإخفاء لئبي جعفر

الصلة للبن كثير

## سُورَةُ الإخلاصِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ ۞

### سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن لل خللف فيها شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي

ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

### سُورة الناس

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ لل خللف فيها النَّاسِ ۞ مِن شَرّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

سورة الفلق

٥ ﴿ كُفُوًا ﴾

الجميع بالهمز.

سورة الناس

ملاحظة: آية ۞﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾۞﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.